

وَهُوَالْمُسَمَّىٰ فِيلِسَانِ اليُواٰنِيِّنِ ۗ بَاثُولُو بِسِكِ ۗ وَهُولِسَانِالْسُلِيِّيْنَ عِلْمِ الكَوْمِ أَوْالفَلْسَفَة الْحُسَوِيِّةِ

> تَأْلِيْنَ الإمَارِفَخُوالِدِّيْنَ الرازِيِّ التَّفْلِيْنَةُ هِـِ

خَيَيْن التكِوْرأُحمَدَحِجَارِيُ السَّفَا

الجُـُرْءُ الأوَّل

الناشِد وارالكناب كالعرى

.

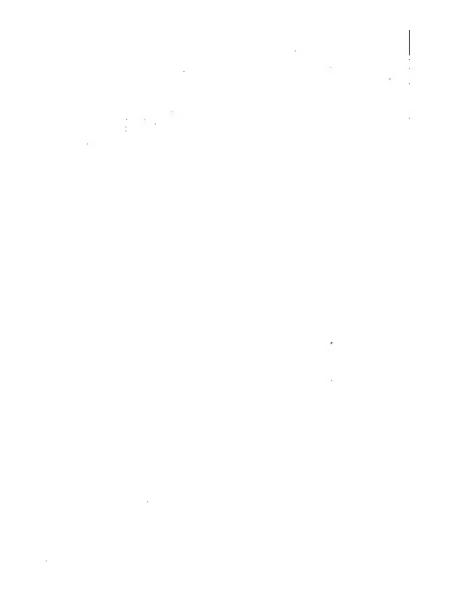

جَمِيْع المقوق تَصْوَلَة لِدَارالكِ تَابُ العَمَّا، سَيُرُدت

الطبّ الأوك ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

واللاكات

الرمله البيضاء ، ملكارت منتر ـ الطابق الرابع - تلفون: ۸۰۰۵۲۸۸۰۰۸۱۱۸۰۰۸۳۲ تلكس: ۶۰۲۹ ـ تلك كتاب - برقيا: الكتاب - ص.ب: ۶۰۲۹ ـ ۱۱ - ببررت ـ لبنان

## مفكدمكة المنحكقق

الحمد الله رب العالمي. والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، بن عبدالله، وعلى آل بيته الأظهار، وأصحابه الأخيار، والتابمين لهم بالخير، إلى يوم الدين.

#### ويعسد

فهذا هو كتاب: والمطالب العالية، من العلم الإلمي، للإمام الجليل: عمد بن عمر بن الحسين: الشهير بفخر الدين الرازي، المتوفى سنة ٣٠٦ هـ. وهو كتاب في علم الكلام، لم يطبعه أحد من قبل أن نطبعه. وشطوطاته تحتوي على تسعة أجزاء:

الجزء الأول: في الدلائل الدالة على إثبات الإله لهـذا العالم المحسوس، وبيان أنه واجب الوجود لذاته.

والجزء الثاني: في الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه.

والجزء الثالث: في ذكر الصفات الإيجابية. وهي: كنونه سبحانه قنادرا، عالما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلها، باقيا، حكيها.

والجزء الرابع: في مباحث الحدوث والقِدّم، وأسرار الدهر والأزل. " والجزء الخامس: في الزمان والمكان. والجزء السادس: في الهيوتي.

والجزء السابع: في الأرواح العالية والسافلة [النفس]

والجزء الثامن: في النهوات. وما يتعلق بها.

والجزء التاسع: في الجبر والقُدّر، أو القضاء والقَدّر.

### مَوِّضُوع الْحِكَابُ

وموضوع «المطالب العالمية» هو الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. ففي مقدمة الكتاب في الفصل الأول يقول المؤلف: «الوجه الأول من الوجوه الموجبة للشرف: شرف الأمر المبحوث عنه في ذلك العلم. وذلك في هذا العلم. هو ذات الله تعالى وصفاته.

وعلماء المسلمين يسمون العلم الذي يبحث عن دالله. وصفاته: ١ - علم العقيدة. ٢ - أو علم الترحيد. ٣ - أو علم الكلام. وهيو يسمى بعلم العقيدة. لأن البحث فيه عن وجود الله. ومن اعتقد في وجود الله، يلزمه القول بإثبات النبوات، والملائكة، والبعث من الأموات، وسائر الأمور السمعية التي ورد بها الوحي. وهو يسمى بعلم التوحيد. لأن أبرز مسألة تبحث فيه. هي دلائل وحدانية الله عز وجل. وهو يسمى بعلم الكلام. لأن أشهر مسألة كثر فيها الجدل بين المسلمين، هي مسألة وكلام الله تعالى، فالمعزلة قالوا: إن الكلام غلوق محدث. القوله تعالى: فهما يأتبهم من ذكر من ربهم محدث، إلا استمعوه وهم يلمبون إلى الأنبياء ٢) والأشاعرة قالوا: والذكر الذي عناه الله - عز وجل ليس هو القرآن. بل هو كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووعظه ليمه (٢).

<sup>(</sup>١) الإبانة في أصول الديانة . لأبي الحسن الأشعري .

ومن علماء المسلمين من سمى العلم السلي يبحث عن الله وصفات بالفلسفة الإسلامية. والسبب في ذلك: أن الفلسفة في أصل نشأتها كان غرضها: وتفسير نظام الكون، بأسره. والبحث عن العلل الأولى، لجميع الموجودات، وهذا الغرض تكلم فيه المسلمون.

يشول (1) الاستاذ المدكتور حسين آتاي، عميـد كلية الإلهيـات بجـامعـة انقره:

 ومن خلال اطلاعنا على ما كتب عن هذا العالم الكبير ـ فخر الدين الرازي ـ وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتائج، نستطيع أن نقول: إن والرازي، قد لعب دورا كبيرا في علم الكلام، والفلسفة الإسلامية. ويمكن إيجاز ذلك في نقطتين:

الأولى: إنه استوعب فلسفة وأرسطوه التقليدية، ثم كان أول من أدخل هذه الفلسفة في علم الكلام. ونتيجة لما قام به والرازيء أصبح علم الكلام: فلسفة، وعكن أن تقول بعبارة أخرى: إنه جعل تلك القلسفة: كلاما. وهكذا امتزج علم الكلام بالفلسفة. . .

والنائية: وإذا كان والرازي، قد أدخل الفلسفة في علم الكلام. فإنه على ضوء فلسفة وأرسطو، التقليدية، قد اعطى اتجاها جديدا لعلم الكلام. فأثر بذلك على الفكر الإسلامي، وقد ظهر تأثير والرازي، جليا في غيره من خلال بقاء العديد من العلماء والفكرين؛ أسرى اتجاه، ومنهجه بعد ذلك.

ويبدو واضحا لمن يقارن والمحصل، مع منن وطوالع الأنواره للقاضي وعسدالله بن عمر البيضاوي، المتوفى سنة ١٨٥هـ: أن أول من اقتفى أشر والمحصل، هو والقاضي البيضاوي، في منه المذكور. وهو لم يكتف بالسير على نهج والمحصل، فحسب، بل اقتبس منه العبارات والتعاريف والتعاسير والاصطلاحات. ومع ذلك لم يشر ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ للرازي، ولكن

 <sup>(</sup>١) تقديم الدكتور حمين آتاي لكتاب و محصل أفكار المتقدمين ع الرازي .

الشارح وشمس الدين بن محمود بن عبدالرحن الأصفهاني، المتوفى سنة ٧٤٩ هـ قد ذكر لفظ والإمام، مشيراإلى والرازي، وبذلك مهد الإمام والرازي، طريقاً ومنهجا جديدا في علم الكلام، لمن أن من بعده، مثل وعضدالدين، عبدالرحن، بن أحمد الإيجى، القاضى، المتوفى سنة ٧٥٢هـ.....

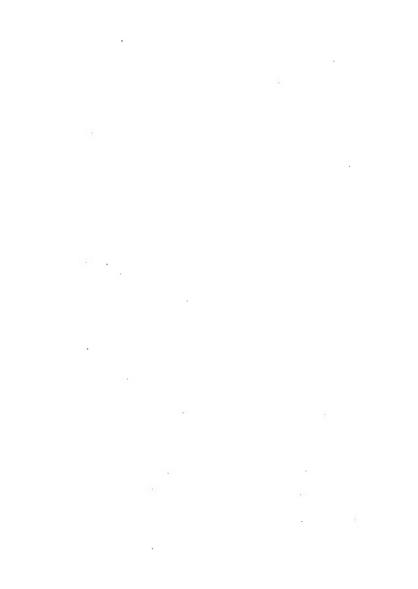

### مُؤلِّفِ الْكِتَابُ "٢٥-٥٤٣"

#### حاته:

هو ـ الإمام الجليل ـ عمد ، بن عمر ، بن الحسين ، بن الحسن ، بن بعلى ، ويكي ، ويكي بأي عبد الله ، وأي المعالي ، وأي الفضل ، واشتهر بين الناس بابن الخطيب ، ويلقب بفخر الدين ، ويشيخ الإسلام . وأكثر المؤرخين ينسبونه (١) إلى الخطيب ، ويلقب بفخر الدين ، ويشيخ الإسلام . وأكثر المؤرخين ينسبونه (١) إلى الأن شرقي وطهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من المجرة (١) . وذكر سنة ألى ومائة ونسمائة . وهي توافق سنة ألى ومائة وتسعة وأربعين من الميلاد (١) . ويقول والغظي : إنه انتقل الى الدار الاخرة في ذي الحجة من سنة ست وستمائة من الهجرة . وكثيرون يقولون: إنه انتقل إلى الدار الاخرة في غرة شوال من سنة ست وستمائة في مدينة وهراة ».

#### ثناء العلماء عليه:

١ \_ يقول صاحب والوافي بالوفيات، عن الإمام فخر الدين: واجتمع له

<sup>(</sup>١) محفق الكتاب و مصري و ينتسب إلى و خاند بن الوليد ) رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البداية لابن كثيرج ١٣ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب في إيران ص ٦١٥ .

خسة أشياء ما جمعها الله في غيره - فيا علمته من أمثاله - وهي: صعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي ما عليه من مزيد. والحافظة المستوعبة. والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين،

٢ \_ ويقول صاحب وطبقات الشافعية : إنه وإمام المتكلمين ع
 ٣ \_ ويقول الشاعر ابن عنين عنه :

مانت به بدع تمادي عمرها دهرا، وكان ظلامها لا ينجلي وعلى الإسلام أرفع هضبة ورسا سواه في الحضيض الأسفل

٤ .. ويقول صاحب وروضات الجنات؛ إنه ومجدد المائة السادسة،

٥ ـ ويقول الإمام السيوطي عنه في منظومته التي بذكر فيها كبار العلماء:

والسادس: الفخر: الإمام الرازي والسافعي مشله يوازي

٣ - ويقول صاحب وتاريخ الحكاء: وكان من أفاضل أهل زمانه. بذّ القدماء في الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة. ورد على دأي علي بن سيساه واستدرك عليه، وكان عظيم الشأن. وسارت مصنفاته في الأقطار، واستغل يها الفقهاء».

٧- وجامعة الأزهر تعد كتاب والمطالب العالية عن أمهات الكتب. يقول الاستاذ الشيخ صالح صومى شرف. عضو هيشة كبار العلياء وعضو بجمع البحوث الإسلامية: وولما كنان علم التوحيد ويسمى علم الكلام - له هذه المنزلة العظيمة في تأصيل هذه العقيدة والدفاع عنها: عني المنكلمون قديما وحديثا بالتأليف فيه، وتباروا في ذلك. فمنهم المقصد ومنهم المتعمق ومنهم المتوسط. وكنان من أشهر الكتب المتعمقة والمشتملة على الأصور العامة التي يجتاج إليها المستدل على حدوث العالم، ومنه على وجود الصائع: كتاب والمطالب العالية، لفخر الدين الوازي. ووالعقائد النسفية، للسفي، وكتاب والمطالب العالية.

شيخ السعد التفتازان\_ وكتاب وطوالع الأنوارة للبيضاوي. وكتاب والمقاصده للعلامة السعد التفتازاني،(1)

٨ ـ وشارح المقاصد ـ وهو سعد الدين التفتازان ، مسعود بن عمر بن عبد الله \_ يشير إلى الإمام فخر الدين أثناء شرحه بلقب والإسام، ومن عباراته:
 وذهب الإمام الرازي إلى أن تصور العلم: بديبي، - اوصرح الإمام، - دوقد أطنب الإمام فيها بتكثير الأمثلة،

ويقـول الأستاذ الشيـخ صالـح موسى شـرف: وإن السعد في ومقـاصده، ينقــل كثيرا من كتــاب والمواقف، ومن والمطالب العاليـة، ومن كتــاب والشفــاء، ووالنجاة، ووالقانون، لابن سينا ، وغير ذلك. وأنه تارة ينفلها بالمعنى وتــارة يزيــد أو ينقص منها، (٢).

٩ - ومن الكتب المتبوة عند الإسامية في علم الكلام: كتاب اسمه: وتجويد الاعتقاده للشيخ والطوسي، المتوفى سنة ٢٧٢هـ. ولهذا الكتاب شرح اسمه: وكشف المراد في شرح تجويد الاعتقاده للملامة والحلى، المتوفى سنة ١٧٣هـ. وقد على على الكتابين المذكورين، الشيخ السيد هاشم الحسيني الطهراني، وسمى التعلق وتوضيح المراد. تعليقة على شرح تجريد الاعتقاده ومن ينظر في هذه الكتب بجد قبها آراء الإمام الرازي، كما يجدها في ومقاصد السعلي ينظر في هذه الكتب بجد قبها آراء الإمام الرازي، كما يجدها في ومقاصد السعلي تعريف الرجود: وجهرن (٣). والمعلق الشيخ والطهراني، يقول: وقول الشارح: تعريف الرجود والعدم، لا يمكن تحديدهما: هذه القضية نتيجة لمقدمتين، هما: إن الوجود والعدم، لا يمكن تحديده، أما الصغرى. فقد قال الرازي بعد اعترافه ببداهة الوجود تصورا: إنها غير بديهية الصغرى. فقد قال الرازي بعد اعترافه ببداهة الوجود تصورا: إنها غير بديهية الصغرى. وميأن كلامه... الخو

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد - مكتبة الكليات الأزهرية - التقديم .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ١٣ طبعة بيروت ١٣٩٩ هـ .

وعلق على قول الشارح: وذكر فخر الدين، يتعريف للإسام مخر الدين، نقله عن والقفطي، والقفطي ذكر في نهايته: ووالوازي هذا: أشمري الأصول، وشائعي القروع، ثم قال المعلق عن الإمام فخر الدين ولم يكن الرجل مشتهرا بالنصب، (١) أي ليس من أثمة الشيعة المشهورين.

### من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي

أجمع العلماء على أن الملإمام فخر الدين السرازي: كتبا كثيرة. يقول ابن كثيرعنها: [إنها تقرب من مئتي مصنف، ومن كتبه:

١ - التفسير الكبير ٢ - الأربعين في أصول الدين ٣ - أساس التقديس ٤ ..
 عصل أفكار المتقدمين والمساخرين ٥ - شرح عينون الحكمة لابن سينا ٦ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.

وقد عدت له كتب كثيرة، على أنها مستقلة. وتبين أنها أبواب أو أجزاء، من كتبه الكبيرة. مشل كتاب النبوات. فإنه جزء من المطالب العالية. ومثل كتاب النفس. وإنه الجزء السابع من المطالب. ومشل القضاء والقدر. وهو الجزء التاسم من المطالب.

<sup>(</sup>١) ترضيح المراد . تعليفة على شرح تجريد الاعتقاد طبعة ١٣٨١ هـ مطبعة المصطفوي ج١ ص ٢ - ٧ .

## تُوثِيقِ الْحُكِتابَ

١ - يقول ناسخ مخطوطة دار الكتب المصرية عن كتاب والمطالب العالية من العلم الإلحى:

لحمد الرازي: كتباب ومطالب، بالقائل وحقائل ورقائل هدو فبخبر دينء جباقظ ومقسر وصلاة ربي دائم وسلامته ما قيل قبولا في الجواب لسائل لمحمد الرازي كتباب ومطالب و

جَعت عبارته: جيع غرائب ولنطاشف ومعنارف وعنجنائب ولكيل فن قد أجاد ليطالب فعليه من قيض الإله: عواطف محسراحم ومكارم ومواهب وبجنة القردوس في دار البقا يتنعم ومآكل ومشارب الله ناقع قارىء بعاومه ومعلم. ولسامع ولكاتب للمصطفيق ولألبه وأقبارب

ويرد الناسخ بهذه الأبيات: إن عبارة: ولمحمد الرازي كتاب مطالب، تدل على تاريخ نسخ المخطوطة \_ بحساب الحُمَّل \_ على حسب التأريخ بالشعر، الشائع في عصره. ومجموع أرقام العبارة: شماغانة وأربعة وستون.

٧ ـ وجاء في بعض مخطوطات الكتاب: تاريخ انتهاء تأليف كل جزء.

٣ ـ وقد شرح المؤلف كتاب وعيون الحكمة؛ لابن سينا. وقبال في شرحه في القصل السابع ما تصه: «الحجة الثالثة: لو كانت الإنسانية كلية لكان التعين زائدا على الماهية. وذلك عال. لأن التعين من حيثه إنه تعين، يكون أيضا صفة ماهية كلية، وكان يجب افتقاره الى تعين آخر. ولزم التسلسل. وهنا وجوه كثيرة في الإشكالات ذكرناها في الكتاب المسمى: «المطالب العالية» إذا عرفت هذا فنقول: إن الشيخ - ابن سينا - شرع في هذا الموضع في بيان أن الصورة الذهنية، كيف تكون كلية؟ فذكر فيه وجهين . . . الغلالة.

 إ ـ وذكر ابن أن أصيبعة في وعيون الأنباء أن كتاب المطالب العالية من تأليف الإمام فخر الدين الرازي. وهو في ثلاثة مجلدات.

وقال ابن تيمية الحراني عنه في كتاب؛ بيان موافقة صريح المعشول؛
 وكتاب المطالب العالية: آخر ما صنفه الإمام وجمع فيه غاية علومه.

٦ والشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه: الروح. نقل عبارات مطولة للإمام فخر الدين الرازي من كتابه والأرواح العالمية والسافلة، وهــو الجزء السابع من المطالب العالمية.

٧ - وقد ادعى (١) باحث من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . بأن الجزء الثامن وموضوعه والنبوات وما يتعلق بهاه هو آخر اجزاء والمطالب العالية ه ودهواه مردودة عليه بما يلي:

أولا: إن المؤلف أشبار في مقدمة المطالب المالية إلى أنه سيتكلم في القضاء والقدر. قال: إن القسم الرابع في أفعال الله تعالى على ثلاثة أقسام. ووالقسم الثالث: الكلام في القضاء والقدرة.

ثمانيا: المؤلف قمال في الفصل الثماني من القسم الأول من والنسوات وما متعلق مهاء ما نصه:

أ\_ والمقدمة الأولى في بيان أن القول بالجبر حق. أعلم: ان الكلام في

<sup>(</sup>١) ص ٨٧٥ شرح عبون الحكمة رقم ٤١٥ للسفة وحكمة \_ محطوطة الأزهر .

<sup>(</sup>٢) فخر الدين الرازي وأراؤ ، الكلامية - عمد صالح الزركان - رحم الله .

نقريره ميأن بالاستقصاء في كتاب مفرده.

ب\_ فثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر: أن القول بالجبر حتى. وتمام الكلام في هذا الباب سيأتي في الكتاب التاسم إن شاء الله تعالى،

ومعنى هذا: أن الكتاب التاسع، وموضوعه: «الجبر واللهُـدَره أو «القضاء والقدر» هو آخر «المطالب العالية» وليس «النبوات».

ثالثا: إن غطوطات والمطالب العالية الموجودة في ومصر، منها غطوطات كاملة الأجزاء، ومنها غطوطات ناقصة الأجزاء. وكتاب والجبر والقدر، موجود في خطوطات أربعة في مصر، وموجود في وتركيا، منفرداً في خطوطة لأسعد أفندي.

إ - غطوطة ولا له لي، وتشتمل على ثلاثة اجزاء نقط, تشتمل على المجلد الثالث. وفيه: ١ - الأرواح العالية والسافلة [ جزء ٧] ٧ - النبوات. وما يتعلق بهـ [ ج ٨] ٣ - الجبر والقدر [ ج ٩ ]

٢ \_ غطوطة (م) دار الكتب المصرية.

٣ . نخطوطة (طا) مكتبة طلعت. رقم ٥٨١.

\$ \_ غطوطة (و) دار الكتب القومية . رقم ١٩٨٣ .

ه \_ غطوطة أسعد أفندي .

ومن الادعاءات: أن المؤلف لم يتم كتاب والنبوات، ومبب هذا الادعاء أنه جاء في آخر مخطوطة - نقل النساخ عنها - ما نصه: والفصل الرابع في تحقيق الكلام في السحر المرتب على الصور. اعلم: أن وتنكلوشاه قد أكثر في كتابه من هذا النوع. ولا بد من تحقيق الكلام فيه، وهذا النص يوحي بأن الكتاب ناقص. لعدم وجود الفصل، والحق: أن هذا النص مقحم على الاصل من سهو الكاتب، والدليل على ذلك:

إن يعض المخطوطات لم تذكر هذا النص. منها مخطوطة طلعت [ط]
 رقم ٩٩٢ ومخطوطة تيمور [ت] والمخطوطات المشابة لها.

 ٢ ـ إن الكلام عن وتتكلوشا، مذكور داخل القسم الثالث من كتاب النبوات.

٣ ـ إن المخطوطات التي ذكرت هذا النص ذكرت قبله: علامة [ انتهى ] وهي واضحة ثمام الوضوح في غطوطة وأسعده التي يقول كانبها: ووقع الفراغ من نقل هذا الكتاب من نسخة نقلت من خط المصنف في الخامس من شوال صنة أربعين وستمائة .

\$ \_ إن كتاب والجبر والقدر، جاء في بعض المخطوطات بعد كتاب والنبوات، ولو أن المدعي على علم بما في المخطوطات، لما قال بالنقص في المخطوطات، لما قال بالنقص في الجبر والقدر، ذلك لأن المؤلف قال في مقدمته: إنه ميرتبه على ثلاث مسائل، والكتاب كله في مسألة وخلق الأفعال ، ب وبأن المؤلف انتقل إلى رحمة الله تعالى من قبل أن يتكلم في: المعاد، وفي الأخلاق.

# فخِصَّلُوطَاتِالَكِّنَابُ

أما عن مخطوطات والمطالب العالية من العلم الإلمي، فهي:

١ - مكتبة ولا له لي. رقم ٢٤٤١ ويوجد في دمصره منها صورة المجلد الثالث ويجتوي على: الأرواح العالية والسافلة ـ النبوات ـ الجبر والقدر. ورمزها [ ل ] في التحقيق.

٢ \_ دار الكتب المصرية. رقم ٥٤ ورمزها [ م ]

٣ ـ طلعت. رقم ٨١٥ وهي تحتري على الأجزاء التسعة. ورمـزها [ط]
 وفي الجزء السابع والثامن والتاسع بكون رمزها [ط]

٤ ـ طلعت. رقم ٩٩٦ وهي تحتوي على الجزء السابع والثامن. ورمـزها
 [ط]

٥ - دار الكتب القومية. رقم ١٩٨٣ ورمزها [ و]

. ٢ .. تيمور . رقم ٩ ررمزها [ت]

٧\_مكتبة الأزهر، رقم ١٩٦١ وزمزها [ رُ ]

 ٨ ـ مكتبة أسعد أفندي رقم ١٢٨٤ ورمزها [ س ] وكتاب الجبر والقدر منفصل عن الأجزاء الثمانية. ٩ ـ مكتبة راغب بأشا. رقم ٨١٠

١٠ \_ مكتبة عاشر أفندي . رقم ٥٥٨

١١ ـ مكتبة عاطف. رقم ١٣٦٨

١٢ ـ مكتبة يني. رقم ٧٥٥

والمخطوطات التي اعتمدتا عليها في التحقيق. هي المخطوطات الثمانية الأول. وقد عرفنا أن:

أ ـ لا له لي ـ طلعت رقم ٨١ه ـ طلعت رقم ٤٩٢ ـ أسعد أفتـدي . هذه المخطوطات: نسخ متشابهة .

ب ـ المصرية ـ القومية ـ تيمور ـ الأزهـر. هـــاه المخطوطات: نسخ متشابهة. فإذا رمزنا مثلا بالرمز (م) فإننا نعني مجموع النسخ المتشابهة، التي منها غطوطة (م) وإذا ورمزنا بالرمز (ط) فإننا نعني مجموع النسخ المتشابهة، التي منها مخطوطة (ط)

#### وطريقة التحقيق كانت هكذا:

في الجنوء الأول. كانت هطوطة (ز) هي الأصل. وفي الثاني (و) هي الأصل. والثالث (م) هي الأصل. وفي الراسع (ت) هي الأصل. وفي الخامس (ت) هي الأصل. وفي الخامس (ت) هي الأصل. وفي الشامن (ت، هي الأصل. وفي الثامن (ت، و) هما الأصل. وفي التاسع (م) هي الأصل. ثم روجع كل جزء على بعض النسخ المشابهة للأصل، وهذه هي المرحلة الأولى. وكل الأجزاء قد حققت على (ط) اولا، ثم حققت ثمانيا على (س) والمجلد الثالث قد حقق أيضا على (ط) وهذه هي المرحلة الثانية. وأحيانا تشير إلى رمز تسخة من النسخ المشابهة، وتكتفي به عن ذكر ما يشابه.

ونقدم الشكر. للأستاذ الدكتور وحسين أتاي، عميد كلية الإلهيات

بجامعة انقرة. في والجمهورية التركية، لأنه صوّر لنا مخطوطة وأسعد أفندي، من والمطالب، وسلمنا إياها لنراجع عليها.

والله أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العلم والدين.

د أحمد صحاري . أحمد علي السقًا الحائز على درجة الدكترراه من كلية أصول الدبن – جامعة الأزهر في موضوع: «البشارة ينهي الإسلام في النوراة والإنجيل» «الكويت في رضاناً ؟ 18 هـ والكويت في رضاناً ؟ 18 هـ د مولانا ألاهام الداعي الشاد توعد الدي دري عرب العسين المازي وجوالله عند و مريد المازي الشاد توعد المستحث لسان الوفائية بآبات الوفوه السحت لسان الوفائية بآبات الوفوه و في المائة المائة وكلت عنده في دا العام على الإطارة العام على المائة وكلت عنده في دلك العام وذلك في هذا العام هوف ات الله عني المائة وهوائش عنده عن العام الأطارة في هذا العام هوف ات الله عني المائة وهوائش المائة و منا المائة وهوائش المائة وهوائش المائة وهوائش المائة وهوائش المائة الموجد المائة الموجد المائة الموجد المائة الموجد المائة المائة المائة الموجد المائة وكالمائة وكالمائة وكالمائة المائة وكالمائة وكالمائة وكالمائة وكالمائة وكالمائة وكالمائة المائة وكالمائة وك

# مكظالب العاليه الخنر وأذبخت

على مدولابالهام الدّاع الأهداء وعداته عدر يعكر بالكري الزوى تفاهعنه ف هزاكذا بناف إلها الاكم وهالسج فلسان النواا غن بأبؤ لوطاً وهومرس المقامد وكنت مارعًر مفيها فضول غيث الاور ويسان ان صفا العدا فكرف العدم عا الاطلاق اعوان الفرالعد شرفيا لامراليي شاعنه فاذلانا لعل وذلك فعذا العلم هوذات كصفال وصفائة وهل شوا الموجدوات على الاطلاف ويدل عليه وجوة الاق الدينة على القاع والقاعل وغيره يحالي اليه وَالْمَدُ وَاللَّهُ وَرِعُوا الاطلوكِ فَهُوعَى عَنْ المرِّ المَقَوُّمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ للسَّ لأهو وكالماسواه فيو ممكن اذا تدوا لمكن إذا تدفيتاج الاللوثر فعلزم الاكل ماسواه فهريتماج -اليد وهرغني عن كالماسواه فوصَّان كون هواتم فالموجودات الأراء الله غستاد الحكل كلاأته يختاج المالمونرجا لحدوثن فهو يختاج الميدا مضاحال بقائد وكرماسواك فعريحك اليه فيجيع أوكائد سعاكان فللعمال لحدوث وطاللهما وكالأنه عثماج أليف في جانب الوجود في عان العدم الصاكذين الفيرة الذانجين السيمعدوما للذاكه المعالمة العدم عدم العِلْمَ فبات عاذكرنا النالخ بسطانه وتشاق المرف منعده يحسيه ف الاعتبادات وحد وهوالالكر الشرفة أن العَدم والواجب لذا فعال تضار العدم الشقة فهوسوحو دلذا تدكز اوجر ده يصال الوقو كوَّموم دراويم دركالمنافي العدم واشاكل ما سواه فالله ممكن لذا له والحكن لذا له اذرافكر اليه منجشه وم وصعر موجو دوكل ماسواه فاته اذا أعتبر من صف هوهو لم يكن موجودا وهرسها واذا عنبر منحيشة هرهو فعر تومود فلهذا المع قلنا اله تح وماسواه باطرافي اتعلايلين ففط الخن الإيه والإيليق وصف لاعتفاذ بأثه حق الزياعتقاد ويوده والكارات فهر تنا عضر والهدول لحس كا قرر في كذب الآلم كل شي ها بد الروجية فيت به الأسار أندتنان شرق نبوجودت وأكلها ألياله تعاييا شرف وأكل مزازيقا برهور ينيره ناله أشاق وكالم منه: ذ: بُبِتُ هذا المِنعَوْدِينِ الطُّهُاهِ وآن شرف العامِنتُ عَلَق بشرف للعادم فكالماك العادم -الشرفكان بعط بداشرف انعنوما تكدهوأ لتمتعانى وجب تتأكون اشرف تعقق معواتع إلافتائية وج عنا يانبان شهدهذا المودشة العاجة المدوكين الانتفاع مواشئ ملوج . هَلَا الرجه هو عام الأَمَّ وَذَالتَ لأَنَّ الأَسْ مُقَصَّرُونَ إِنَّ تَهُمْ الطَّوْرُ بأنشعاد ، وخارج عِرْنَشْفَا وَمُوانْسُعَادُاتُ اللَّهِ عِنْهَا لِيَّةُ وَاتَّا وَوَمَا لَيْهُ وَمُدَدِّمَنَا لِذَلَا لَل الفَكَ عُلَّةُ وَلَعَامُ

مويد تعود تعندا محدة عندا المعند معودت الأثيارات والعتوروات الطاء واحراث عرارا ووأعنيت واسأحث خذا المنفني روبوه الوق والما فدرينا الإدافية الدومي واستلها فشيا والحيق المالايل وسنان و تد المان سنا والغدد قدوا مكان اوجودها وسناه مناه ما الحدو في البروال كان وال ندكة والإخرافاغا فاذتر ساوخا وزوريه الإحترار اكتلاء واداست المددث هزا وسراي عراراتهن والاسكان وخذا يدقه والناصف لفاحة والإسكان التي النااية في تشرر طفا المطلب الاستداد وال اوا تشكرة موالغة كانكولانست تؤمو واليه مكتب تاهدع اليه وماداع مؤخرا الاستوازان حشيشت ليوج يتوالقام نناصف الزيوا وصعستان وشرة والهبوه مرفرف واصبولا لرجيان وفروا الزواد الأبكون الموصوت بندل انصقة والوجروي مقروج وذالنا القوالا كاسترا وصوفا والإسارت المتاج الكذ ستألا فالكن الحراسات علما على وسناً الونا الوتدان على ورااز واحداد الانتعال استدوتها موجره والزيكون هذا الرحواق وحشاد الفالسا انتعا المال وفاد درووالتروا وال الدايد وقد عنا الرقية ٥ عدد ون المكري الدى حرالا لردو يدور في الزينة من الزينة على عداله علا الإيان وكون البث بالاصر مشولا ارتهان فيعمسونا ترم وغيراالا ترولان بوبالذاعل والرفرة والديرات ن عاء وسفته مأوكه ، نتبت اله الحكن لا يكن و شواله قالونيو والا يولومو ترون في المناف الماليان الماليان وكا النَّالَيُّةُ لِمِكَا وَاحِدَ طُوفَ لَكِينَ مِنْ الْمَرْضَيْ العَرْضَ وَاللَّهِ مِنْ أَيْنِهِ و مشاهدة المرجان وَارْق والوامن والمدمولال فروالهم وخذا الماي إخلوننك الخفاء وخااسا واللاؤرة فدون كالأدثور ذبواه عنهاعن الدنواسية اشقاق المالوثر فانئ مزالراخي اصاد وما متنشيف المقاحذ والماخيا يتبغير لِنَةَ فَاذَالِانَ وَجِنَّا وَاحْدِثْمُ وَإِلَيْكُنَ عَلِي وَعْنِيا عَرَالُونُوسُ مِنْ هُوهِ وَانْ الاست في المنكرين النفاذاة عزاطين منفون كور عناها ليه والناج إداند جادا اصدطرة ككن عزاقة تنفدتون المواد تاوق العدا الديم واصل إن أنكنا به في خواكا أكان يتو معتدها وخذوا لمكاتب وجاحث يمكّمان وعن وَكُونها وكذا الوَّلَ العَوْلِ والمعترب والكرو استال امناه المال المرود الوَّدية وهما ما وعام المنافية مدوالموا وتنزع الاس والعراصدة الفرة بعدوان الاع ومتيكاة كذاف وجياف كالمراة ومروطانل أ عَيْرُ اللَّهِ وَمَا لَعَرُ المِعْدُ؟ المَدَّة فَعَرِ وَكُورِهُ مِنْ مَرْاعِرَ مِن وَدُوكُ وَدُلْ المددة مان مارورو لشيئ امرؤا تدعل بوردا لمدح لاق العدم المهاخرات اولي المندع المتعدم في كو وعد ما فرجا الله وتكراته منقنها وستا تواوما بالهالل عترما براعا وكالي تووا التروال والذواء والاعتفاع الدوا والعام يكرد صفة موجوده أمخ كالمنا اخذ إريث ما وقر وزرب وقه بقيلة اخرى عاكلان بنهاكل فيالا والشيئا جرسان كون كارتلا بعقا عبداً خرلا الاول تشبيبهذا الكارع المالي الولطاع دولا نهامركه منهن اوير السادة إننا المدوكل واحدمتها ماء فدوكا عاو دفوو مكرة فالتمان مركز مزاعر أكا واحدمتها وكردانا والجروع معية إلى كالنِّرُ وَاللَّهُ مُذَاولًا لَكُنَّ اولَى إلى مُكان لِينَ وَالذِّنَّ اوْرِيمُنَ لِزَّاءَ فاما ان كون وهِمأن وبروه بيدهه لمهب تفصرا والمسيخصل والمتعزلاتها ومزعرسيا صاومكها كالاجعة الاعفادان أوساه ومشيح فالنصل الابرجيده تسعد وعلفة المقدر مكورة الانتقاع علطان سأتر كلأاسنا والانتفاع والابتداعيها عالهن وزميسانه فالانهادامية الريوء لاياره جرب بسهاد الهاليجة وهذا ولكعلات المع عكنة لذا تتأ واجيته لوجويده ونهاوا والميت ان الاسركذان فالمناق لتتواد وجبا للمكون فاسأغ المصرو وكذال منرو ووالاجعر يجا اعقا يفقى أستواكز المكارت فاحذا المؤواه التأوالا للناج أفشأ والأؤل كالمرتبع والتادي إدرجان الكاليون التاجي شِهُ أَوْدُنَّ مَا لِوَالِوَ بَوْلًا يَهِمُ إِلِمَا لُوسْرِهِ مَتَوْ وَلَهُ وَمَا لَهِ عَالَمُ وَالْ يتذالنا فكري أيان والغ مالمقائر مالك ويكافلكان وكالنعاد والداللة

الم الأمران

مد خد شدالا عدده والمسترية السان اليونان والولويديا ومورت طي خدمة وكت اما للتدمة ضيغا فصبيل تغسب كافت فحبيات ان حلة لسلياطرة أصليم طي كالملاق احد وطيف كسلوا غايطه من رجوه وجه لاويد من الوجود الرجيد مشرف شريئلا رايموث عند في ذلك أعلم وذلك في همدًا المل موة استأند وصفائروم الرفاكو مودات الاطلاق ويدلطيه وجو الاولة النظ عن اخاص و. خدى ونيره عناج البرانشات شعارة على لاطلاق غوغى من كليِّز وأنتوه المنكلِّك الش توبيب لذائد من لاهر وصحى ماسواه في مكن لذاة والكن لذا ترعماج الأباؤ فرفي والن ماسواه هو عنب اليد و موعد من كل مدسواه فوجيه ن يكون مشرف غوجومات الواج مشفرة الكن كالتعظم كألو ترحال جدوثه فوعناج أنبدسان لفاسي كالزعناج البدق يجيه اوقاته سواكان فالمألوف حالم كدوث وعاذا لبقة وكالاعتاج ليدف يانبكوجود فنها فبالمدم إحشا كذك خا فستالالك نيال معدوما لذ دُرِدُ عِلْدُ تُعدد عدم الها كُوت بما ذكرًا النَّاعُ مَثَالُ الرَّف منهم يُعسب هدف لإمبارات تقامس عوانأ توجوه الخرف منأخدم وألواجه لأة لابني أعدراليك طوموجوه للماتم ويوجوده يهنل ألوجود كل موجود بل وجوده كالمشافئ المفدد واحاكلها سواء الحاكمين لمثائر ولككث لذيراؤا نغل نبدمن حيشائرهو وجلاغيرور جودولاما مواه فالزدذا عتبرمن ميشهوهوليكث مرينو د و هو سيمه نه الاهترمين ميث هو هو لخوالوينو د فيذا اللمن فينا ته حق بينا سواه **يا طلب** برخت : لاست فعظ الحق الالدولا بلق وصف ألاحتناه باند - قالا، عننا وه وان كرما يواه فو ألفنا ظيف وأخلالة أضن كافل فألخاب الالعي المرش هالك لاوجهه تبت بذولا عبادت مقالي الموق نوجود ث والحرمن الديقاس هوالى شرو فالماشرف والحرمنه ذائب هذا قتولاً مزالشاهران المترف الدرشاق المرف تعلوم كللان المرف للعلود المرف كالألعلم والأفي والكان الثاغيل ألعلومات موَ لِلهُ صَالَىٰ فُومِهِان يكون الثرف العلوم عواضع برلاعا له الوجه آننات ف بيان فرضا العلم عضه عابية ليدوكالألاتناع واشرف العاومجب عذء ألوجوه هوالعلم لاأس وذالنالان الامسس

ألقمور

[B) B

فينال الدارها فالميين لامراجا لبنا فولدنفليس لامد الاريخ اللغاد فلنا الإمثلال عبارة وزان بعلب والإيبادي وللالولال بدرالمنهال والماقيل معلقاليدننك الأعل وأنح على حلي حلاء ذلك النزياليا عنعل وفف الشيئة كمان ولك التزيان المتبلالا ولاشكتهان هذا للعد بسوالا عسب اللفلة عولما فصنفال خوعل عرعون والبيس والساحري فيكو كالمخاصلة المتعالية المتعا عود علها بدء فالالصلال سواكان ولك بسبب الديروالترابين كاضلال وعود والمعسل وسبب خلق اللاعية الرجيد لذلك كالهقاس منالى والرئه متالأضك فاعتل تلناللوبوم منالاعلال فعلما ينفنض ترجيع جانب المشاول كمان الفنفل فأر بمبيره ساريشا بشؤلنر ويزج عن كوندمنته باوقد لابعيبر كذلك مترار حل لفظ المنالال فأهذه الإبات عليفلق الكئرمالمشلال بوجب الركاكة تلنالاشلم يوله كعبة بلينفان بينوف وماادم فنأعث رسمة الابلسان وتومد لإجلان تكون البيبان كأخيا تامام بفوار فاعتسدان اخلقاكما عن البعض والعلم والبعض عمله الدينة المدين الدويث السول المد عبسان محت مكالم بيان والحلمال لدليل ولكند ويتراك بيطور بالكياط ومع ولله لا يطهرونه لا يكيش في مسول المداية تكيل لبها ع وأسباح المجدة والمجهان بالألما بل عاد طبية والماهين وديهن وي يما الما علق سد البداية المصمل للفصود وهنا الكاهران عناالوجدة فايته لانتظام ونظيم عَنَالُ وَلُوا يَمُنَا وَلِمُنَا الْمِمِ الْمُرْكِيرُ وَكُلُوا لِمُنْ وَمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُ الْمُنْكِلُوا وَالْمُوالِمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّل لبرسنوا الان سلاات وليناه الداء وكروها ليها والالكروالا عَلَيْهُمُ الصَّلَالَ عُلِمَا فَسَنِهُ المَّمَّدُوا وَالْأَنْ مَسْتَبِقَدَّ لَنَظَا الْمِبْلالِ وَعَلَيْ الْمَل ونَبْنَا عَلِيمُ الْمُلِكِلُونِهِ الْمُسْتِبِنِينَ فِي حَالَى مَشْتُهُ عَلَيْهِ لا عِلْمُهَا ذَكُوهُ مَا لَوْ

فكالإلام والازرج

ودارالتوار . در مه اصلما ؛ نعارالالطان صار ناهداد ال الاول و خوادل على سفياد فرود انتها يا داع الرمونس ما الله و على الله الله الله الله الله الله على المرادة على الله عال فيتدفيل نصر كافراطان فاه ما الا ماأو ال اعدة وطريق كنه الكاس فال الوم لاز وقلونا عَنْهُ العقالسي فاق كنو فينا بعداد هديننا سورالعقل الساب في فالم بومسام الاصفية ولي درسنا مرالسلوها ن ومزسلوور فنعيف لازم عمر از كلها مكن و درة الله تعالى بعدا والم مزالالطاف وفد وصعلمه ذكره دورالونزك الطلت الهنته ولهار كاعلااه ويماعا والمرااز كوزفا يعامذ الالذعا والنفري وطلبه وامالك فحفوف اضالا النسد مدوالنكيف العالم المانية وعلى الكالد على وعد المالك والعارد لارزاء حا الكف على والله على وهدو تعديد الكورالعدمطيعا وعصيافا فاناف وصرف الدعاليروا للالالد وهوازي والراويوم الله علينا الراداع ووردم ووايه والماله الوقواب الدباف علم الذبك والعن المائم بودعلم الالمعند والكالكان علمانه مكفرطول عرودو صعليمال كففنه البندوا مالكامس موما على متعالعقل فضعم بده والابدة منتكفة باهوموكو وتسل جناحالابنا وهوطؤله فالمالدين تلويم ويو وا ١١٤ من وسع عوان على في الكوصه من الشيطان وسرسوور النفس معدل والدار فالمنافئ والله وفن وهد فعله والفاريون وطلبه وأن كرك فدور اواافان والدعا فطار عادكرك سفاط علاهته الوحوة ع بعول المصرار به والها ويا ت أعاكسو الحادل الدُّالِ والغَرُّ را مرَّ من إلى عَمْ طَالِ الْمَوْلِكِ فَرَسُمَالِهِ وَاللَّهِ وَلَكِمُ فَرَسُمَالِهِ وَاللَّ الفلالِينَا مِرازِ مَانسَدرِ بِمَا مَرِصَالْفُونِ لَلْوَالْحَالِينَ وَلَمَا الْفُونِ لَلْوَالْحَالِينَ وَالْم

البحث المسالة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

فطيانه س

اربعه فاعلانا والبريا واحسالهدون تمالعنوا أم الغور المفاوية م العوس المنشريد والاسترار الحراف الساطان رساء أذشام المعص بالمان ذكونرح اخرفيه مهالاداح اعمار الموهودات على ومعماتها ملا خااما أن كون ويوه والأما تو وجعه منافعوه والمارية للأو وإبكدان وأوانسته دامال يونودنا أرحعا وإياال لانرولانا كرالسة فهؤماتهام نهاست خدرتمال والدلاعلمانه واحمالوحود للأته وكاما موزاح الجول الرابه كان احمالوه و فحميد معانه المسه والمرسد والراباع فه أو دأته المصوسد الظائت كافع لحصولة للكاكاب اودلك السائل الراريدوم داكسه الاعاب وذاكا التورام والمه لمند المع وتوع المنز في تم م صفاته وال إركم نواته كانده فيحصول فكالمكاب وذاك للعاصد فوقت عاجص ماراية معاراهما لوحرد أفاته مكر الرجود المأته معالمات الماليود للائه وواحيا وورئ كاضابه الكاسه والسلمه وكاماكات أرفاعا الوحول الاصفادع لدانه رفايك لدامه فالهلاو حدا المخاك الباسي الماله الماوا والمعاد والمرواسط المناف المكت مدر مالى فرف في وال ماسواد واله لايسا السه الانوس كيواه فيومص الدستان وحردموني حد بيعامد السومه والسليدة على سده ومرحث ارتكاعا سواة قاعاده و مركاده

.



وَهُوَالْسُمَكَ فِيسَانِ الْمُونَانِيِّنَ " بَاثُولُوجِيكِ" وَفِي لِسَانَ الْمُثَلِينِينَ عِلْمِ الْكَلَامِ " وَالْفَلَسَفَة الْمُسَلَّمَة الْمُسَلَّمَة الْمُسَلَّمَة الْ

المُرْوِّ الْمُلُوِّلُ كُ

ڣۣ۬ڸڎڵٳؘؿٳڶڎۘۜٵڷۜڐۣۼۘڬٳۺؙٳؾٳڸٳڸٛڬ؞ۥڸؚۿڶڐؘٵڵڡٳڸٙ ڶڂۘٙۺؙۅڛٚ؞ۅٙٳۺٛٵڞڮٙۏڽۅؚۊڶڂ۪ٵڵۅؙڿۘٷۛۮڸۮؘٳؽ





(قال مولانا الإمام الداعي إلى الله. أبو عبدالله محمد بن عصر بن

الحسين الرازي ـ رضي الله عنه (١٠):

هذا كنابنا في العلم الإنمي، وهو المسمى في لسناناليونانيين: باثولوجيا.

وهو مرتب على مقدمة وكتب(٢).

<sup>· (</sup>i) i+()

<sup>(</sup>٢) منسمي كل كتاب: جزءا ، لمنع اللبس.

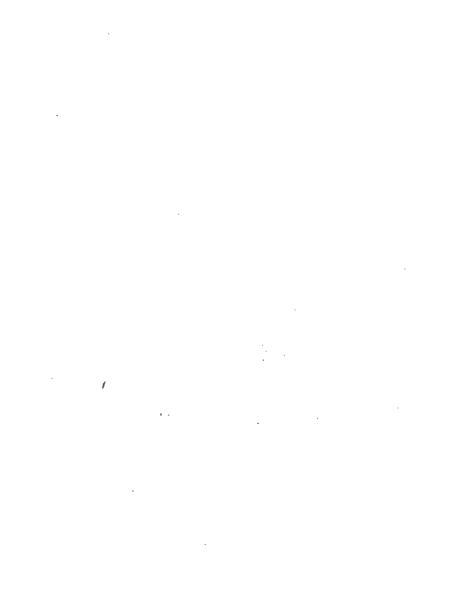

### التَّـَـَدُّمَة وَفيهَا أَرْبَعَة فَصُولِ

الفَصَّلَالاًوَّل ، فِي بَيَانِأَنَّ هَٰذَا الْعِلَمَ أَشْرِفَالْعَـُ لُومِ عَلَىٰ الاِجِلَاقِ .

الفَصِّلاكَانِهِ، فِأَنَّدُ هَل العِقُول البَشْرَةِ سَبَيل إِلَى تحصِيُل الجَزْمِ وَاليَقِين فِي هَذَا الحِام أُمِيكُ فِي فِي بَعْضَ مَبَاحِثْدِ وَمَطَالْبُ بالأخذ بالأولَى وَالأَخْلُق؟

السَيْن النَايِث ، فِأَنْتِحِيدُ لَهَذهِ الْعَارِفُ لَقدّسَة، هَا السَّرِينَ وَاحِد؟ هَا السَّرِينَ وَاحِد؟

الفَصُّ لِاللِّم : في ضَبِّط مَعَاقِد هَذَ العِتام.

•

### المفصلت الأولي

## ني بيانعاًن هذا العلمُ إُمْرُق لعلوم على الإنطلاق

أعلم. أن شرف العلم (إنما يظهر من وجوه:

الوجه الأول من الوجوه الموجية للشرف(١):

شرف الأمر المبحوث عنه في ذلك العلم. وذلك في هـذا العلم، هو ذات الله تعالى، وصقاته. وهو أشرف الموجودات على الإطلاق. ويدل عليه وجوه:

الأول: إنه غني عن الفاعل والقابل. وغيره محتاج إليه.

والثاني (٢): إنه فرد على الاطلاق، فهو غني عن الجزء المقوّم.

والثالث: إن الواجب لذاته لبس إلا هو، وكل ما سواه فهو ممكن لذاته، محتاج إلى المؤثر، فيلزم أن كمل ما مسواه فهو محتاج إليه، وهـو غني عن كل مـا سواه، فوجب أن يكون هو أشرف الموجودات.

والرابع: إنه ثبت أن الممكن كها أنه عتاج إلى المؤشر حال حدوثه، فهمو عتاج إليه أيضا حال بقائه(٢٠)، وكمل ما سواء فهو عتماج إليه في جميع أوقائه،

<sup>(</sup>١) من (س)

 <sup>(</sup>٢) والثاني : أنه منزه على الإطلاق ، قهو غيى عن المعيز والمقوم (س) .
 (٣) عبارة (س) : حال البقاء . وكما أنه محتاج إليه أي جميع أوقياته ، مسواه كان ذلك الموقت حال الحدوث ، أو حال البقاء . وكما أنه محتاج إليه في جانب الموجود ، ففي جانب المعدم أيضها . .

مواء كان ذلك حال الحدوث، أو حال البقاء. وكما أنه محتاج إليه في جانب الوجود ففي جانب العدم أيضا كذلك لما ثبت أن الممكن ليس معدوما لذاته، بل علة العدم عدم العلة فثبت بما ذكرنا: أن الحق سبحانه وتعالى أشرف من غيره بحسب هذه الاعتبارات.

والخامس: هو أن الوجود أنسرف من العدم، والواجب لذاته لا يقبل العدم البتة فهو موجود لذاته، ويوجوده نجصل (۱) الموجود لكل موجود، بل وجوده كالمتاقي للعدم، وأما كل ما سواه فإنه عكن لذاته، والممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هو، وجد غير موجود، وكل ما سواه فإنه إذا اعتبر من حيث هو هو، فهو الموجود.

فلهذا المحتى قلنا: إنه حقى، وما بسواه باطل، بل الحق أنه لا يليق لفظ الحق إلا له، ولا يليق وصف الاعتقاد بأنه حق، إلا باعتقاد وجوده (1). وأن كل ما سواه فهو القناء المحض، والهلاك المحض، كها قبال في الكتاب (الإلهي) (11): (كل شيء هالك إلا وجههه) (13 فنبت بهذه الاعتبارات أنه تعالى أشرف الموجودات وأكملها (2)، بل إنه تعالى أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره، فإنه أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره، كان العلم به أشرف [ ولما كان أن أشرف (1 ملام) المعلومات.

الوجه الثاني في بيان شرف هذا العلم، وشدة الحاجة إليه وكمال الانتفاع به:

أشرف العلوم بحسب هذا الموجه هو العلم الإلمي، وذلك لأن الأمر المقصود بالمذات هو الفوز بالسعادة والخلاص من الشقاوة. والسعادات إما جسمانية وإما روحانية وقد دلت المدلائل الفلسفية والمعالم الحقيقية على أن

<sup>(</sup>١) محتمل (س) .

<sup>(</sup>۱) باعتقاده (س).

<sup>(</sup>۲) من (س) . دی آنہ سیدا

<sup>(\$)</sup> آخر سورة العنكيوت . (٥) وأكسل من أن يقاس هو إلى غيره ، فإنه أشوف وأكمل منه إذا ثبت . . . اللخ (مر) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

السعادات الجسمانية خسيسة، وأقبل ما فيها: أن الحبوانيات الحسيسة تشارك الإنسان فيها بل الاستفراء يدل على أن تلك الحيوانات الخسيسة أقوى وأكمل في جانب تلك اللذات من الإنسان. وأيضا فالحدس والاستقراء يبدلان على أن الخوض في جلب تلك اللذات يجذب النفس من أعالى عالم الأرواح المقادسة إلى أسافل عالم البهيمية. وأيضا فهذه اللذات سريعة الانقضاء والانقراض، واللذات الروحانية آمنة من الزوال، مصونة عن الفناء. وأيضا فالاستكثار من اللذات الجسمانية مشهود عليه بقطرة جميع الخلق أنه خسيس فإن الانسان الذي بكون كل أوقائه مصروفا إلى الأكبل والوقاع يكون محكوما عليه عند كبل أحد بخساسة الذات ودناءة الهمة وعلى أنه بهيمة محضة. وأما الانسان الذي يعتقـد فيه التقليل من هذه الأحوال فإن طبع كل عاقل بحمله على تعظيمه والاعتراف له بعلو الدرجة وكمال المنقبة. ولذلك فإن العوام من الخلق إذا اعتفدوا في إنسان قلة الىرغبة في الأكمل والشرب والنكاح اعتقدوا فيه كونــه مستــوجبــا للتعـــفليـم والخدمة وعدوا أنفسهم بالنسبة إليه كالعبيد إلى الأرباب، وكل ذلك يدل على أن هذه السعادات الجسمانية خسيسة نازلة، فأمَّا السعادات الـ وحانية فإنها باقية دائمة عائية شريفة تجذب النفس من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية، ومن ظلمات عالم الأجسام إلى أعالي عـواملم المقدسـات المطهـرات. فلهذه البـراهين القاهرة، قال في الكتاب الإلمي: ﴿وَالْبَاقِيَاتِ الْصَافِيَاتِ حَيْرِ عَنْدُ رَبُّكُ ثواباً (أ) وقال صاحب الوحى والشريعة حكاية عن رب العزة تعالى: (أنا جليس من ذكرتي) (1) نقد ظهر بما ذكرناه: أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية. ولا شك أن رأس السعادات الروحانية ورئيسها (وزيدتها) (١٦) وخلاصتها: معرفة المبدأ الأول ومعرفة صفات جلاله ونعوت كماله وكبريائه. وأيضا قد دلت الشواهد النبوية والمعالم الحكمية على أن الجهل بهـذا الباب يــوجب العذاب الــدائم، والخسار المطلق، وأن الفوز يهــذه المعرفــة

<sup>(1)</sup> الكهف 13 .

<sup>(</sup>٢) هذا من حديث قدسي .

<sup>· (3)</sup> が (で)

يوجب السعادة الأبدية والسيادة السومـدية. فـوجب أن يكون هـذا العلم رأس جميع العلوم ورئيسها، وأشرف أتسامها وأجلها.

#### والوجه الثالث في بيان شرف هذا العلم:

إن الانسان الكامل يجد من نفسه أنه كليا كان اشتغراق (1) روحه في هذه المعارف أكمل، وكان خوضه فيها أعظم، وانجذابه إليها أنم، وانقطاعه عيا سواها أوقى، كان ابتهاجه بداته أفضل، وقوة روحه أكمل، وفرحه بداته أوفى. وكلما كان الأمر بالمكس كانت الأحوال الروحانية والآثار النفسانية (بالمكس) (12 غا ذكرناه. وكل ذلك يدل على أن كل السعادات مربوطة بهذه العلمة وكل الكمالات والخيرات طالعة من هذا الافق. كها قال في الكتاب الإلمية : ﴿ إِلَّا بِذَكَر الله تطمئن القلوب ﴾ (7).

### والوجه الرابع:

إن المصالح المعتبرة إما مصالح المعاش، أو مصالح المعاد. أما مصالح المعاد أما مصالح المعاش فلا تنتظم إلا بمعرفة المبدأ والمعاد وذلك لأنه لولا استقرار الشرائع الحقة لزال النظام، واختلت المصالح وحصل الهرج ولم يأمن أحد على روحه وعبويه، وأما مصالح المعاد فلا يتم شيء منها إلا بمعرفة الله تعالى وبمعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاختر، وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم.

فظهر بهذه المباحث التي قررناها: أن مبدأ الخيرات ومطلع السعادات، ومنسع الكرامات، هو هـذا العلم. فمن أحاط بـه على مـا ينبغي كان في آخر مراتب الإنسانية، وأول مراتب الملكية.

<sup>(</sup>١) استغرانه في هذه المعارف (س) .

<sup>(</sup>۲) من (c) .

<sup>(</sup>٢) الرعد ٢٨ .

#### الفصلت الثافيت

في ازه اللعقول النشرت بديل الحرتحصيل الحرّم واليقين في هذا العلم أم يكنّى في بعض مياحة معطالد بالخفرة بالمدّول وانتخاذ؟

رأيت في بعض الكنب: أنه نقل عن عظياء الحكمة وأساطين الفلسفة أنهم قالوا: الفاية القصوى في هذا الباب: الأخذ (بالأولى والأخلن)(1) والتمسك بالجانب الأفضل الأكمل وأما الجزم المانع من النقيض نقد لا يمكن تحصيله في بعض المباحث.

وللقائلين(٢) مدا القول أن يحتجوا بوجوه:

الحجمة الأولى: إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء: هو علم الإنسان بذاته المخصوصة ومعرفته بنفسه المخصوصة، ثم هذا العلم مع أنه أظهر المعلوم وأجل المعارف قد بلغ في الصعوبة والخفاء إلى حيث عجزت العقول عن الوصول إليه، وإذا كان الحال في أظهر المعلومات كذلك، فالحال في أبعد الأشياء عن مناسبة الأمور المعلومة للخلق كيف يكون؟ وهذه الحجمة إنما تتم بقرير مقدمات.

المقدمة الأولى: إن أظهر المعلومات لكل أحد: ذاته المخصوصة. والذي يدل على أن الأمر كذلك: أن كل من علم شيئًا فلا بد وأن يعلم كونه عالماً

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٣) القائل (س) .

<sup>(</sup>٣) علمه بذاته (س) .

بذلك الشيء، ولذلك فإنه يقول: أدركت هذا الشيء وعرفته، إلا أن علم بكونه علما بذلك الشيء، مسبوق بعلمه بذاته المخصوصة (لأن من لا يعلم ذاته، كيف يمكنه أن يحكم عليها يكونها عالة بذلك المعلوم) ((أع) وكذلك فإنهم قالوا: كل تصديق فإنه مسبوق بتصور، ومن الظاهر أن الشرط سابق (() بالرتبة على المشروط وهذا يدل على أن علم كل أحد بأي معلوم كان، مشروط بعلمه بذاته المخصوصة) (() فيثبت أن علم كل أحد بأي معابق على علمه بكل ما يغاير ذاته، سواه كان ذلك العلم من البديبات بذاته سابق على علمه بكل ما يغاير ذاته، سواه كان ذلك العلم من البديبات الجليات، أو من الكسبيات، والسابق على جملة الجليات (() أولى بكونه جليا يدييا. فثبت بهذا البرهان: أن علم كل أحد بذاته المخصوصة، أجل العلوم وأجلها وأظهرها وأقواها.

المقدمة الثانية في تقرير أن علم كل أحد بدأته المخصوصة علم في غاية الصعوبة والحقاء: والذي يدل عليه أن المسار إليه لكل أحد بقوله: أنا إما أن يكون هو هذا الهيكل المشاهد، أو يكون جسيا من الأجسام الموجودة داخل هذا الميكل، أو يكون جوهرا مجردا عن هذا الميكل، أو يكون جوهرا مجردا عن هذا البدن وعن علائقه. وهذه الأقسام الأربعة قد حارت عقول العقلاء فيها، ودارت رؤ وسهم في تعيينها، ومن تأمل في مباحث كملام النفس يجد أن هذه المسالة قد بلغت في الصعوبة إلى الخابة القصوى. فثبت أن هذا العلم صعب غامض.

المقدمة الشالثة: إنا قد بيشا أن أظهر المعلومات هو علم كل أحد بدانه المخصوصة وتفسه (المعينة) (\*) وبيشا أنه مع كونها أظهر المعلومات، فقد بلغ العلم بها إلى الغاية (القصوى) (أ) في الصعوبة والحفاء والغموض. وإذا ثبت

<sup>(</sup>۱) من (ن) .

<sup>(</sup>۲) يتقدم (س) .

<sup>(</sup>۴) من (5) -(۲) داد د

<sup>(</sup>١٤) البديبيات (س) .

<sup>(1)</sup> من (3) .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

هذا فنقول: إن ذات الحق مبيحانه خالفة بالماهية والحقيقة لجميع أقسام المكتات والمحدثات فإذا كان العلم باظهر المعلومات قد بلغ (۱) في الحقاء والغموض إلى الحد الذي ذكرناه، فالعلم الذي بصفات المرجود الذي لا يشابه شيئا (من المكتات، ولا يناسب شيئا) (۱) مع أنه في غاية البعد عن مناسبة المعقولات، ومشابهة ما يصل إليه الفكر والذكر والوهم والخيال، لو كان صعبا عسرا، كان ذلك أولى. فيثبت أن هذا العلم الشريف أعلى وأجل من أن يحيط به العقل إحاطة تامة فلا سبيل للعقول البشرية فيه إلا الأنحذ بالأولى والأخلق والأكمل والأفضل. وإعلم أن لتقرير هذه الحجة شرحا آخر وهو: أن الاستقراء يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل أحد بنفسه، يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل أحد بنفسه، معرفة النفس والجسم ومعرفة المكان والزمان تحير ولم يقدر على الخلاص، فإذا كان حاله في معرفة أظهر الأشياء كذلك، فكيف يكون حاله في معرفة أخفى كان حاله في معرفة أخفى الأشياء. وثبين صحة ما ذكرناه فنفول؛

### أولمًا: ذاته المخصوصة وقد كشفنا حقيقة الحال فيه

وثانيها: علمه بالكان والزمان فإن كل أحد يحكم بيدية عقله أنه كان في ذلك المكان وانتقل منه إلى مكان آخر، ويقي في ذلك المكان الأول، واالعلم بالمكان جزء من أجزاء ذلك العلم، وأيضا كل أحد يحكم بيدية عقله أن هذا الوقت الخاص وقت كذا، ثم بعده يقول: إنه مضى ذلك الوقت، وحضر وقت آخر والعلم بحقيقة الوقت والمئة جزء من العلم يأنه مضى الوقت الأول، وحضر الوقت الثاني، ثم إن العقلاء دارت رؤ وسهم وحارت عقوهم في معرفة حقيقة المكان والزمان، أما المكان فأصحاب أفلاطون وكل من كان قبله من المكام؛ المعتبرين: اتفقوا على أنه عبارة عن البعد الممتد. وأما اصحاب ارسطاطاليس (٣): فقد اتفقوا على أنه عبارة عن السطح المحيط، وأن القول المول

 <sup>(</sup>١) قديكون (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>٣) أرسطر (س) .

بالبعد باطل. وصعوية هذه المسانة تظهر في مباحث مسانة المكان. وأما المزمان فقد حارت العقول ودارت الرؤ وس في معرفته، وإذا تماملت في مسألة الزمان وأحاط عقلك بما في تلك المسائل من الدقائن العميقة (١)، والمباحث المدتيقة، علمت أن هذه المسألة قد بلغت إلى أقصى الغايات، وأبلغ النهايات في الصعوبة (والحفاء) (١).

وثالثها: العلم بحقيقة الجسم، وقد حارت المقول أيضا في أنه هـل هو مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ، أو ليس الأمر كذلك، بل هو قابل للقسمة إلى غير النهاية؟

ومن خاض في تلك المسألة وعرف قوة الدلائيل من الجانبين، علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة والاخذ يبالأولى والاخلق، فيثبت بهذا الاستقراء: أن حاصل العقل في (معرفة) (٢) أظهر المعلومات ليس إلا محض الحيرة والدهشة، والأخذ بالأولى والأخلق، فها ظنك بالعقل عند العروج الى (باب) (1) كبرياء الله تعالى، وعندما يحاول الحوض في البحث عن كنه عزته وصمديته وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحكمته؟ فهذا جملة الكلام في فا الله الله والكرام.

ومما يزيد هذا الكلام تقريرا<sup>(ع)</sup>: أن أقوى المباحث العقلية باتفاق جهور العقلاء: المباحث الهندسية، فليتأمل في كتاب أقليدس, يقول: إن أقسام المضلعات تبتدىء من المثلث وتمر إلى غبر النهاية. ثم إن إقليدس أقام الحجة على إثبات المثلث والمربع في المقالة الأولى، ولما احتاج إلى اثبات المخمس احتاج إلى تقديم مقدمة عليه، وهو أنه عصل مثلثا يكون كل واحدة من الزاويتين اللين

<sup>(</sup>١) بما في المسائل السيقة (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (۱)

<sup>(</sup>t) من (i) -

<sup>(</sup>٥) هذا البحث (س) .

نوق الثاعدة متعطفا إلى الزاوية (١) الفوقانية ثم قسم كل واحدة من الزاويين إلى نصفين، وبهذه الطريقة قدر على عمل المخمس، ثم لما أقام البرهان (١) على أن نصف قبط كل دائرة يساوى وتر سدس تلك الدائرة، لا جرم قدر بهذا الطريق على عمل المسدس ثم (١) إنه طفر منه إلى شكل ذي خسة عشر ضلما، والسبب في هذه الطفرة أنه احتاج في عمل المسبع إلى تقديم مثلث يكون كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة ثلاثة أمثال الزاوية الفوقانية.

وأعمال كتاب أقليلس لا تفي بإقامة البرهان على هذا المطلوب؛ بل لا يكن إثبات هذا المطلوب إلا بقطوع المخروطات؛ فلا جرم عجز عنه وتركه. وأيضا لا يمكنه إثبات عمل المتسع (أ) إلا بطريقين: أحدهما: أن يعمل مثلثا متساوي الأضلاع، ثم يقسم كل واحدة من زواياه الشلات شلائة أقسام متساوية. وقد بيئا أن هدا لا يتم إلا بقطوع المخروطات. (والطريق) (") الثاني: أن يعمل مثلثا يكون كل واحدة من الزاويتين (اللتين) (ا) فوق القاعدة أربعة أمثال الزاوية الفوقانية وهو عاجز عنه.

وأما الشكل الذي يجيط به أحد عشر ضلعاء فهو إنما يتم بتقديم عمل مثلث، تساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة خمس مرات للزاوية الفوقانية، وهو عاجز عنه، وكذا القول في مضلع نجيط به ثلاثة عشر مضلما، فإنه إنحا يتم بعمل مثلث يساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة للزاوية الفوقانية ست مرات. وهو عاجز عنه. وأما المضلع الذي يجيط به خمسة عشر مضلما فإنه قدر على عمله بمضدخات أثبتها في كتاب، وذلك أنه أوقع في الدائرة مثلثا متساوية، ثم أوقع في

<sup>(</sup>١) ضعالازارية (ن) .

<sup>(</sup>۲) الدليل (س) .

<sup>(</sup>١) طقر إلى عمل شكل (س) ،

<sup>(</sup>t) السيع (س).

<sup>(4)</sup> من (س) ، دائم در دائم

<sup>· (</sup>i) in (t)

في القسم الواحد منها تصف قطر (١٠) الدائرة، وهو وتر المسدس، ثم قسم ما يقي تصفين، فبهذا الطريق قسم كل قوتين بخمسة اقسام متساوية، فخرج له مضلع أحاط به خمسة عشر ضلعا. وعند هذا وقف عمله، ولم يقدر على الزيادة.

فالحاصل أن أقليدس قدر على إقامة البرهان على إثبات خمسة أنواع من المضلعات: المثلث والمربع والمخمس والمسدس وذر خمسة عشر ضلعا. وأما بقية الأقسام التي لا نهاية لها فقوانينه (قاصرة عن إثباتها، ومقدماته)(١) غير وافية(٢) بتقريرها.

وأسا أصحاب علوم المخروطات، فقد تكلفوا طريقة في إثبات المسبع والمتسع وأما البقية فقد بقيت في موقف العجز والقصور فقد ظهر بما ذكرنا: أن العقول البشرية قاصرة، والأقهام الإنسانية غير وافية بإدراك حقائق الأشياء إلا في القليل القليل من الكثير الكثير في معرفة هذه المحسوسات في ظنك بالعقبل عند طلوع نور الألحية (وسطوع) (1) الأضواء الصمدية؟

الحجة الثانية في هذا البياب: إن قوة البصر، وقوة البصيرة متساويتان. وليعتبر أن حال القوة الباصرة، مع المبصرات أحوال (٥٠ ثلاثة :

الحالمة الأولى: المبصرات الحقيرة الضعيف كالسذرات و الهباءات، والمبصرات الخفيّة (١) الضعيفة، فمن المعلوم أن القوة الباصرة عاجزة عن إدواك أمثال هذه المبصرات وغير واقفة عليها (٢)، ولا قادرة على ضبط تلك المرانب.

والحالة الثانية: المصرات القوية القاهرة المستعلية مثل قرص الشمس عند

<sup>(</sup>١) طول (ز) .

<sup>(</sup>٢) كل وتر نحته أقسام (س) .

<sup>· (</sup>i) が (f)

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(°)</sup> بن (س) ،

<sup>(</sup>۱) الحقية (c) .

<sup>(</sup>۲) وعسير والوقها (ز) .

غاية لمانه وإشراقه. فإن القوة الباصرة قاصرة عن إدراكه على صبيل التمام والكمال. ألا ثرى أن من تكلف النظر ألى قرص الشمس عند غاية لمعانه وإشراقه، فإنه يتخيل ظلمة وسوادا في وسط قرص الشمس، وكأنه يتخيل أن الأنوار من أطراف قرص الشمس، كأنه طست تفيض الأنوار من أطراف، فأما نفس القرص التي هي كالبطست فإن الإنسان يراها كالمظلمة السوداء، إلا أن العقل السليم يحكم بأن تلك الظلمة ليست حاصلة في جوهر الشمس، فإنه منيع الأنوار، ومظهر الأضواء، لكن القوة الباصرة للبشرية تصير مقهورة من كمال ذلك النور، فيعجز عن إدراكه، فلما عجز عن إدراكه تخيل فيه ظلمة وسوادا. أو (رأى) (أ) النور كالأمر القابض من أطراف قرص الشمس وجوانبه.

والحالة الثالثة: المصرات المعتدلة في القوة والضعف والكمال والنقصان وهي مثل الكيفيات القائمة بأجسام هذا العالم فإن القوة الباصرة بحكها الوقوف عليها والإحاطة بها والوصول إلى تمام إدراكاتها، فظهر بهذا البيان الذي قررناه: أن القوة الباصرة قاصرة عن إدراك (1) المصرات القاهرة، وقاصرة عن إدراك المصرات المتوسطة في القوة والضعف والكمال والنقصان وإذا عرفت هذه المراتب الثلاثية في قوة الابصار، فاعرف مثلها في مراتب قوة المصيرة والعقل، وذلك لأن المعلومات على شلائة أقسام:

أحدها: المعلومات الضعيفة الحقيرة: وهي مثل مراتب الأمزجة والتغيرات والاختلافات الحاصلة عند درجات الاستمالات الواقعة في الأجسام الكائنة الفاسدة، فإن العقول البشرية لا تقوى على إدراك تلك المراتب، وضبط تلك المدرجات، لأنها أحوال ضعيفة سريعة الزوال قريبة الانقراض والانقضاء، فهي لضعفها وحقارتها لا تقوى العقول البشرية على إدراكها عمل صبيل الكمال والتمام.

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

<sup>(</sup>٢) إيصار (س) .

وثمانيها: المعلومـات القاهـرة العاليـة المقدسـة وهي الجواهـر القـدسيـة. والمـاهيات المجـردة عن علائق الأجـسـام وأشرفهـا وأعلاهـا هــو ذات الله تعـالى وصفأت جلاله ونعوت كبريائه <sup>(۲)</sup>.

فهو صبحانه لغاية إشراق جلاله، عجزت العقول عن إدراكه وضعفت الأوهام والأقهام عن الوصول إلى ميادين إشراق كبريائه، وإليه الاشارة بقول صاحب الشريعة [صلوات الله عليه] (٢): وإن لله صبعين حجابا من قور، لمو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما في السموات والأرض، وكان بعض الصالحين يقول (٢): وسبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهبوره، واختفى عنها بكمال نوره، وإذا عرفت هذا، فحينتذ صار العقل عاجزا عن إدراكه وعرفانه، لغاية قوته، وكماله، واستعلاله.

وكها أن البصر عاجز (<sup>1)</sup>عن إدراك قرص الشمس لكمال نوره، وكها أن البصر لا يتخيل البصر لا يتخيل من (قرص) (<sup>(1)</sup>الشمس إلا السواد والمظلمة، ولا يتخيل فيضان النور إلا من أطراف قرص الشمس، فكذا ههنا المقبل إذا حاول النظر إلى كنه كبريائه (<sup>(1)</sup> غشيته حالة كالدهشة والحيرة فلا يبصر البتة شيئا، بل يمكنه أن يرى نور كرمه وقيض جوده ورحمته، واصلا إلى خلقه كها نوى نور قرص الشمس فائضا من أطرافه وجوانه.

وثالثها: المعلومات المعتدلة التي لا تكون في غياية القبوة والجلالية ولا في غاية الضعف والحقارة، وأمثال (٢) هنذه المعلومات عما تقدر القبوة العاقلة عمل إدراكها والإحاطة بها، فظهر بهذا الاعتبار الذي قررنياه: أن العقول مندفوصة،

<sup>(</sup>١) كماله (س) ،

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٣) الصدينين (س).

<sup>(</sup>٤) قاصر (س) .

 <sup>(</sup>٥) من (ز) .
 (١) إلى كبرياء جلاله (س) .

 <sup>(</sup>۲) ولا يقال (س).

والأفكار مفهورة والخواطر مزجورة، وحقيقة الحق لا يمكن الوصول إليها بخطرات العقول والأفكار، وكبرياء الإلهية يمتنع الوقوف عليها بـأجنحة الأقيسة والأنظار. فظهر أنه لا حاصل عند العقول إلا الإقرار بإثبات الكمال المطلق له، وتنزيه النقائص بأسوها عنه، على صبيل الإجمال، أما سبيل التفصيل فذاك ليس من شأن القوة العقلية البشرية.

الحجة الثالثة في هذا الباب: إن العلوم إما تصورية وإما تصديقية. أما التصويرية فنحن نجد من أنفسنا رجدانا بديها، بعد الاختبار النام والاستقراء الكامل أنه لا يكننا أن نشير بعقولنا ووهمنا وخيالنا إلا إلى أحد أنواع أربعة من التصورات.

فأحدها: الماهيات التي ادركناها بأحد الحواس الخمس، وهي: المبصرات، والمسموعات، والمشمومات، والمدوقات، والملموسات.

وثانيها: المماهيات التي نــدركها من نفــوسنا إدراكــا ضروريــا كالألم واللذة والجوع والشبع والفرح والغضب وأمثالها.

وثالثها: الماهيات التي ندركها بحكم فطرة عقولنا كتصورنــا ( لمعنى ) (ا) الوجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان والامتناع .

والنوع الرابع: الماهيات التي يركبها العقل والخيال من (هذه) (1) البسائط، أما تركيب الخيال فهو كما إذا تصورنا بحرا من زئيق وإنسانا له الف رأس (فإنا بحس البصر أدركنا البحر، وأدركنا الرثبق، فالخيال يركب صورة البحر مع صورة الزئبق) وكذا القول في سائر الأمثلة، وأما تركيب العقل فهو أنا إذا قلمنا: شريك الآله عتنع الوجود، فيا لم يتصور العقل (معنى) (1) شريك الإله يتنع ان يحكم عليه بالامتناع، ثم إن العقل إنا يحكنه تصور معنى شريك الإله، لأنه قد تصور معنى الشريك في بعض المواضع، وتصور أيضًا معنى الإله، في

<sup>(</sup>۱) من (c) ،

<sup>· (</sup>i) ir (t)

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

الجملة. فلها حصل عنده تصور هذين المفهومين (1) لا جرم ركبها، فحصل عنده تصور معنى شريك الإلمه، فلا جرم قدر عمل أن يحكم عليه بالامتناع فنقول: لما عقلنا الشريك في حق الواحد منا، فهذا المعنى الذي تعقلناه في حقنا نضيفه إلى الله تعالى فتقول: ثبوت شيء لله تعالى، نسبته إليه كنسبة شريكنا إلينا: محال الوجود.

فثبت بهذا البيان: أن تصورات العقول البشرية لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، وإذا كانت التصورات الحاصلة عندنا محصورة في هذه الأقسام كانت التصديقات أيضا محصورة فيها، لما ثبت أن التصديقات مشروطة بالتصورات، فيثبت أن تصورات الحلق وتصديقاتهم محصورة في هذه الأقسام الأربعة.

وإذا ظهرت هذه المقدمة فنقول: ثبت بالبرهان: أن حقيقة الحق سبحانه وتمالى خالفة لجملة هذه الماهيات التي هي محسوسة لنا، وحاضرة في عقولنا حضووا بالنفصيل، وأنه سبحانه لا يناسب شيئا منها، وهو مخالف ها بأسرها خالفة من جميع الوجوه، وخالفها في سائر الموجوه، لكان ما به المشاركة غير ما به المخالطة، فتكنون حقيقته مركبة وذلك مال. وإذا كان كذلك وجب ألا تكون حقيقة متصورة للخلق بوجه من الوجوه (وإذا لم تكن حقيقة متصورة للخلق بوجه من الوجوه البسطين أو المركبين متنعا، لما ثبت أن التصديق موقوف على التصور.

فالعقول قاصرة عن معرفته، والإدراكات غير منتهبة إليه، وإنما الغاية القصوى أنا إذا تصورنا معنى الكمال والنقصان (في حق أنفسنا بحسب ما يليق بنا ويمقدار ما يناسبنا وجب أن نقهم معنى الكمال والنقصان) (أ) لأن المطلق، جزء من ماهية المقيد، وبهذا الطريق بتصور معنى الكمال والنقصان، وإذا تصورنا هذا المعنى اعترفنا بإنبات مسمى الكمال له بشرط تنزه (أ) ذلك المسمى

<sup>(</sup>١) الأمرين (س).

<sup>(</sup>٢) نقض (س) ،

<sup>(</sup>۱۱) بن (س) ،

<sup>(</sup>٤) برادة (س) -

عن اللواحق الملاحقة في، بسبب حصوله فينا، فليس عند جملة الخلق من معارف جلاله (1)، إلا هذا القدر. فظهر بهذا البيان: أن عقول الخلق لم يحصل عندها من المعارف الإلهية إلا هذه الأمور المجملة، المشار البها على سبيل الأولى والأخلق وأما على سبيل التقصيل فلا.

الحيجة الرابعة لهم في هذا الباب: إن الانتقال مِن المعلوم إلى المجهـول لا يعقل إلا يأحد ثلاثة أرجه:

احدها: الاستدلال بالعلة على المعلول.

وثانيها: الاستدلال بالمساري على المساوي.

وثالثها: الاستدلال بالمعلول على العلة.

والطريقان الأولان في حق الحق مفقودان فيقي الطريق الثالث وهو أن يصعد من الأثر إلى المؤثر، وينتقل من المخلوق إلى الخالق. وإذا عرفت هذا فنقول: النفس الناطقة الإنسانية واقعة في المرتبة الأخرة من الموجودات المجردة المتدسة، على ما متعرف حقيقة هذه المقدمة عند وقوفك على معرفة درجات الملائكة ومراتبها، وإذا كان كللك فهذه النفس الإنسانية تترقى من علمها بنفسها إلى علمها بعلتها، ومن علمها بعلتها إلى علمها بعلتها، ومن علمها بعلتها إلى علمها بعلة علتها، وهكذا تترقى مرتبة فمرتبة حتى تصل بالأخرة إلى حضرة واجب الوجود لذاته. كما قال في الكتاب الإلمي.

﴿ وَأَنَ إِلَى رَبِّتُ المُنتَهِى ﴾ (٢) وقال: ﴿ اللهِ إِلَى اللهُ تَصْسِيرُ الْأَمُورِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَهُ اللهِ وَالْأَوْلُ مِنْ الْحُنْوُلُ مِنْ الْحُنْوُلُ مِنْ الْحُنْوُلُ مِنْ الْحُنْوُلُ مِنْ الْحُنْوُلُ اللهِ الْحُنْقُ، وَالْا كَانْتُ دَرِجَاتُ الرَّسِائُطُ اللهِ الْحُنْقُ، وَالْا كَانْتُ دَرِجَاتُ الرَّسِائُطُ

جلال ألله (س) .

<sup>(</sup>٢) النجم ٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) الشورى ٥٣ .
 (٤) الحديد ٣ .

<sup>(</sup>٥) من الحلق إلى الحق (س) .

كثيرة، ومراتبها خفية عن العقبول النشربية، وكانت (١) أحيال تلك الرسائط مختلفة ومراتب أضواتها وقهرها وقوتها غنلفة، وكانت قوة النفس الناطقة البشرية عند الترقى في هذه المراتب ضعيفة؛ لا جرم بقيت أكثر النفوس البشرية في (درجة من) (٢) درجات هذه التوسطات بل نقول: أكثر الخلق بقوا في حضيض عوالم المحسوسات، والشاذ القليل منهم تخلص من عالم الحس، مشرقيا عن عالم المحسوسات إلى عالم الخيالات، و (القليل)(٣) من أصحاب الخيالات انتقل إلى عالم المعقولات. ثم في عالم المعقولات سراتب الأرواح المقدسة كثيرة، فـلا جرم أكثر العقول الفاضلة (لما وصلت) (1) إلى عبوالم أنوار المعقبولات تلاشت وفنيت واضمحلت في أنوار تلك الأرواح (٥) المقدسة. إلا من أيد بقية قاهرة، وتفس إلهية تترقى من زنجبيل المربخ إلى سلسبيل المشتري ومنه إلى كـافور زحــا, ر ثــم استعلى على الكل وترقى على الكل )(١) ووصل الى الحضرة المقدسة، عن لواحق عالم الإمكان وغيار الحدوث، واستسعد بقوله: ﴿ وسقاهم ربهم شرايا طهوراً ﴾ (٧) أي ذلك الشراب الطهور، يطهره عن علائق الإمكان والحدوث، ويجليه على عتبة الوجوب بالدّات، وإذا عرفت ذلك ظهر أن القليل من الأرواح البشرية يستسعد لقبول ذرة من ذرات (أنوار) (٨) عالم الجلال, وهذه تلويحات وتنبيهات ذكرتاها في مقدمة هذا العلم، ليعلم الإنسان أن القليل من مباحث هذه المعالم الشريفة كثير كثير بالنسبة إلى الأرواح. ولذلك قال في الكتاب الإلمي (حكاية عن الحق سبحانه أن قال )(١) ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ (١٠) وقال حكاية عن إبليس: ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ (١١).

ولنكتف بهذا القدر من البيان، في هذا المقام فإنه بحر لا ساحل له.

(۱) وكانت درجات ابواب (س) . (۲) من (ز) . (۲) من (ز) .

<sup>· (</sup>ن) من (<sup>(1)</sup>) ، (۱) ، (۳)

<sup>(</sup>۱) س (س) . (۱۰) سباً ۱۳ . (۵) الأنواد (س) . (۱۱) الأمواد (س) .

<sup>(°)</sup> الأعرار (س) . (٢) بدل هذا الكلام في (س) : ثم انتقل إلى الكل .

#### الغضاس المثالمث

في أن تحصيل هذه المعارف المشرسة · هرال لطريشة ولب واحد، أم ككرس واحد؟

اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر: أن الطريق إليه من وجهين: أحدهما: طريق أصحاب النظر والاستدلال.

والثاني: طريق أصحاب الرياضة والمجاهدة.

أمنا النظريق الأولى، وهنو طريق الحكماء الإلهيين: قهنو الاستدلال بأحوال (١) المكنات على اثبات موجود واجب الوجود لذانه (٢) ، وذلك لأنه لما ثبت أن هذه الموجودات المحسوسات ممكنة وعدائة، وثبت أن الممكن عتاج إلى المرجح، وثبت أن المسلسل والدور علان، فحينئذ يجب انتهاء هذه الموجودات إلى سوجود قديم (أزلي)(٢) وأجب الموجود لذاته. وأعلم أن الشيخ الرئيس (أبا علي بن سينا)(١) ذكر في كتاب الإرشادات: أن ههنا طريقا يدل على إثبات واجب الوجود لذاته، بحسب اعتبار حال الوجود من حيث إنه وجود. قال: وولا حاجة فيه إلى اعتبار حال وجود غيره فإنا نقول لا شك أن في الوجود موجودا. فنقول ذلك الموجود إن كان واجبا

<sup>(</sup>١) بأحكام (س) .

<sup>(</sup>٢) إثبات وجود واجب لذاته (س) .

<sup>(</sup>۴) من (۵) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

لذاته فهو المقصود، وإن كان محكنا لذاته فلا بد له من الواجب للذاته فثبت أن اعتبار حال الموجود من حيث إنه موجود، يشهد بوجود موجود، هو واجب الوجود لذاته فهذا ما قاله ثم رجع هذا الطريق (على الطريق)(1) الذي يستدل قيه بإمكان ما صواه على وجوده.

واعلم ان البحث المستقصى (يدل)<sup>(1)</sup> على أن هذا الكلام ليس بقوي (وذلك)<sup>(2)</sup> لأنا إذا قلنا: الموجود إما واجب لمذاته، أو عكن لمذاته، فإن كان عكنا لذاته، امتنع رجحان وجوده على عدمه إلا لمرجح، فهذا استدلال بوجود الممكن على وجود الواجب، قلبت أنه لا سبيل إلى إثبات واجب الوجود إلا بهذه المقدمة. وأيضا: فهب أن الطريق المذي ذكره يدل على إثبات واجب الوجود لذاته، إلا أنه (يبقى)<sup>(1)</sup> الشك في أن ذلك الموجود الواجب لذاته، هل هو هذه الأجسام أو غيرها؟ فيا لم يقم السرهان على أن هذه الأجسام عكنة لمذواتها، لم يقدر على الحكم باحتياجها في وجودها إلى المؤثر<sup>(6)</sup> والمرجح.

فيثبت بما ذكرنا: أن معرفة واجب الوجود لذاته، لا تحصل (٢) إلا إذا اعتبرنا أحوال وجود هذه المحسوسات، فإنا إذا بينا أنها ممكنة لذوائها، ثم بينا أن المسلسل والدور باطلان، فعند الممكن لذاته لا بد له من المرجع، ثم بينا أن التسلسل والدور باطلان، فعند ذلك يمكننا الجزم بإثبات موجود واجب الوجود لذاته. فهذا حاصل الكلام في الاستدلال بوجود غير الله على وجود الله تعالى.

وأسا المطريق الشاني، وهمو طريق أصحاب الريماضة: فهو طريق عجيب (٢) أكيد قاهر فإن الإنسان إذا اشتغل بتصفية قلبه عن ذكر غير الله وداوم بلسان جسده، ولسان روحه عمل ذكر الله، وقمع في قلبه نــور وضوء (٨) وحالة قاهرة وقوة عالية. ويتجل لجوهر النفس أنوار عالية علوية وأســرار إلهية، وهي مقــامات ما لم يصل الإنســان إليها، لا يمكنــه الوقــوف عليهــا عمل سبيــل

| (a) المدبر (س <u>)</u> | (۱) من (c) . |
|------------------------|--------------|
|                        |              |

<sup>(</sup>۲) من (۱) . (۲) نحتاج (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س) . (٧) عجيب لذيذ قوي ماهر (ز) .

<sup>(4)</sup> (m) (4) (4) (5) (4)

التقصيل، وأنا أنه على مقامات لا بد من الوقوف عليها، ليصير ذلك التنبيه (1) صبيا للاحتراز عن الأغلاط الواقعة فيها.

فالمقامل الأول (٢) من المقامات المعتبرة في هذا الباب:

إنه قد ثبت عندنا: أن النفوس الناطقة البشرية، مختلفة بالماهية والجوهـ.. فبعضها مشرفة إلهية علوية، وبعضها ظلمانية كدورية سفلية. وقد بالغنا في تقرير هذه المعاني في كتاب والنفس».

وإذا ثبت هذا، فنقول: إن في النفوس ما يكون في أصل الجوهر، والماهية: نفسا إلهية قابلة إلى حفسرة القدس، كثيرة الحب لهما، متوخلة في درجات معرفتها. ومنها ما قد حصل لها شيء من هذه الأحوال إلا أنها تكون ضعيفة، ومنها نفوس كدرة ظلمانية خالية عن هذه الجواذب الإلهية، والنوازع المروحانية، غريقة في بحر الهوى (٢)، وظلمات عالم الحس والحيال. والجل المبائلة في إيضاح هذه المعاني أضرب له مثلا فاقول: (إن جبال العالم وتلاك على قسمين: منها ما يتولد فيه شيء من المعادن، ومنها ما لا يكون كذلك. تتولد فيها المعادن. ثم نقول: الجبال الخالية عن المعادن أكثر بكثير من الجبال التي تتولد فيها المعادن، منها ما يتولد فيه المعادن. ثم نقول: الجبال التي تتولد فيها المعادن، الشريفة كالشعب والفضة والياقوت، واللحل وغيرها. ثم نها المعدنيات الشريفة كالشعب والفضة والياقوت، واللحل وغيرها. ثم بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة النفيسة، أقل بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة النفيسة، أقل بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة النفيسة، أقل بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة النفيسة، ثم نقول: (هذه) الجبال التي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة المادن الشريفة، وهي الأحساد السبعة الدائية، نعرى ال

<sup>(</sup>١) لتصير تلك الغضية (ز) .

<sup>(</sup>٣) أي هذه الجملة تقديم وتأخير في (س) .

<sup>(</sup>٣) الميرثي (س)

<sup>(</sup>٤) من (ز) ،

<sup>(</sup>۵) من (س) ۔

أقل وذلك لأن الاستقراء يشهد بأن معادن الخديد والنحاس والرصاص والابوت أكستر بكثير من معادن السذهب والفضة، ثم نقول أن معادن السذهب (والفضة) (1) أيضا غتلفة فمن الجيال ما يحتاج فيها إلى العمل الكثير الشاق حتى بحصل منه ذهب قليل، ومنها ما لا يكون كذلك، بل العمل القليل السهل قد يوصل إلى وجدان المال الكثير، وبين هذين الطرفين أوساط متبايئة الدرجات في القلة والكثرة، ثم لا يزال يزداد الخير والكمال، حتى أنه ربحا انتهى الأمر إلى جبل يجد الانسان فيه خارا عملوه من الذهب (والفضة) (1) (إذا عرفت هذه المراتب ظهر عندك: أن مثل هذا الجيل المشتمل على مثل هذا الغاز. يكون نادرا جدا ولا يتفق الوصول إليه ولا الفوز به إلا في الأدوار المتباعدة جدا) (ا) وإذا عرفت هذا فنتول:

لتكن الأرواح البشرية جارية عجرى الجبال والتدلال، ولتكن أنوار مصرفة الله، وعبته جارية عجرى المذهب الإبريز المخالص، وكما أن أكثر جبال الدنيا وتلالها خالية عن الممادن، فكذلك أرواح أكثر الحلق خالية عن الميل إلى عالم الروحانيات، ثم إن هذا القسم لو بالغ في الرياضة الجسدانية فإنه يقبل انتفاعه بها، كما أن الجبل الحالي عن المعدن لو أنعب الإنسان نفسه في علاجه فإنه لا كد فه شدةً التة.

وأما القسم الثاني: وهو الأرواح التي حصلت فيها هذه المادن فكما أن الجبال المشتملة على معادن الذهب والفضة مختلفة، فبعضها بحتاج فيه إلى العمل الكثير ليحصل الفوز بالنفع القليل، فكذلك هذا القسم من الأرواح منها ما يحتاج إلى الرياضة الشديدة الكثيرة، ليحصل له القدر القليل من هذه المكاشفات، ومنها ما لا يكون كذلك، بل العمل القليل يوصله الى الفوز بالنعم العظيمة.

<sup>(</sup>أ) من (س) .

<sup>(¥)</sup> من (j) ،

<sup>(</sup>۲) س (ز) .

وكما أن مراتب الجيال (المشتملة على المعادن) (1 غتلفة في القلة والكثرة، اختلاقا لا يمكن ضبطه، فكذلك مراتب درجات الأرواح غتلفة بالقرة والضعف والقلة والكثرة، اختلاقا لا يمكن ضبطه، وكما أنه لا يبعد أن يوجد في النوادر جبل مشتمل على غار علوء من الدهب(٢)، فكذلك لا يمتنع أن يوجد في الاعصار المتباعثة إنسان يكون غار روحه، علوءا من أنوار جلال الله.

وإذا وقفت على هذا المثال، عرفت أنه ليس كل من خباض في الريباضة، وإن كانت على أصعب الوجوه، وجب أن يصل إلى شيء.

وأيضاً فليس كل من وصل إلى شيء، فقد وصل إلى الغاية، بل الغاية في هذا الطريق ممتنعة، فكما أنه لا نهاية لجلال الله، وأعلو كبريائه، فكذلك لا نهاية لمراتب السعادات في هذا الباب.

فليكن هذا المثال نصب عينيك، وقائبا عند خيالك، لئلا تغتر، فتنظن أن كل من سلك وصل، وكل من طلب وجد، وتقدول: لا تنكر أن لتلك الرياضات آثارا من بعض الوجوه، فإن للمواظب على العمل أشرا من بعض الرجوه. إلا أنه من الظاهر أنه ليس التكحل في العينين كالكخل.

ونعم ما قاله حكيم الشعراء:

يراد من القلب نسيسانكم وثأب الطباع على الشاقل

وقال أرسطاطاليس: ومن أراد أن يشرع (٢) في طلب هذه المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أعرى، والمراد منه أن يبالغ الإنسان في تجريد عقله من علائق الحس (والوهم) (١) والخيال. هذا ما في هذا المقام.

<sup>(</sup>۱) من (ز). دلامند السن

<sup>(</sup>٢) ذهبا إبريزا (س) .

<sup>(</sup>۴) الشروع (س) م. (۵) مدانا

<sup>(</sup>٤) من (٤) .

#### وأما المقام الثاني:

فهو أن حاصل هذا الطويق: إخلاء القلب عن ذكر غير الله. فإن جوهس النفس، كأنها بالجيلة الأصلية والغريزة الفطرية، عاشقة (١) على حضرة جلال الله ، إلا أنها (14) (٢) تعلقت مهذا البدن واشتغلت مهذه اللذات الجسدانية والطبات التسيسة (صار) ١١) استغراقها في هذا الجانب، مانعا لها من الإنجذاب الى الوطن (٤) الأصلى، والمركز الذان، فإذا بالغ الإنسان في إذائة هـذه العوارض، بقيت جوهرة النفس مع لوازمها الأصلية، وارتفع الغبار الحاجب، والفطاء المانع. نحينشذ يظهر فيه تور(٥) جلال الله. فليجتهد الإنسان في هذا الباب بمقدار ما يحصل له الالتذاذ بالوقوف على ذرة من أخوار ذلك العلم، فإنه إذا حصلت تلك السعادة قويت اللذة وعظم الابتهاج، ويصير ذلك من أعظم الجواذب له إلى الانصراف إليه والإقبال عليه.

### وأما المقام الثالث من المقامات المعتبرة في هذا الباب:

أن صاحب الرياضة، إن كان خاليا عن طريق النظر والاستدلال، فربما لاحت له في درجات (١) الرياضات، مكاشفات قوية (واحوال) (١) عالية قاهرة، يتيقن بها أنها أحوال نهايات الكاشفات، وغايات الدرجات، ويصير ذلك عائقا له عن الوصول إلى المطلوب، أما إذا كنان قد منارس طريقة النظر والاستدلال، وميز مقام ما يمتنم عن مقام ما لا يمتنع، كان أمنا من هـ أه المغالطة، ولو اتقق لإنسان كان كاملا في طريقية الاستدلال الفكري، ثم رزق الكمال في طريقة التصفية والرياضة، وكانت نفسه في مبدأ الفطرة، عظيمة

<sup>(</sup>١) مناسبة لحضرة (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) وصار (س) .

<sup>(</sup>١) التطر (س) .

<sup>(</sup>e) نمت (س) .

<sup>(</sup>١) حركات (س) .

<sup>(</sup>۷) من (س) .

المناسبة، لهذه الأحوال، كان ذلك الإنسان واصلا في همله المدارج والمعارج إلى أقصى الغايات وبقل عن أرسطاطاليس، أنه قال: وكنت أشرب فلا أروى. فلم شربت من هذا المبحر، رويت ريا لا ظمأ بعده » . وهذه الأحوال لا يشرحها المقال، ولا يصل إليها الكلام، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يشاهد لم يصدق. والله أعلم بالمغيبات .

### العضلي الرابع

#### ين منبط معاقدهذ! العلم

أعلم ان الإنسان له أحوال ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل.

أما الماضي: فهو يريد أن يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت في الماضي؟ وذلك لا يجمل إلا بأن يعرف المبدأ الأول ويعرف صفاته، ويعرف أنه كيف صدر عنه هذه الأحوال؟ فهذه مقدمات ثلاث. وعلى طريق كل واحد منها عقدة هائة.

أما معرفة الذات فهي أنا لو حكمنا بكون ذاته مساوية لشيء من هذه الأشياء التي أدركناها بحواسنا ووجدانات نفوسنا، ووجدانات عقولنا، لزم كونه عكنا لذاته، وهو محال. وإن حكمنا بكون تلك الذات المخصوصة غالفة لجميع هذه الموجودات التي عقلناها وعرفناها بقي العقل متحيرا والها، لا يهندي الى شيء. فالحاصل أن العقل إذا أثبت تلك الحقيقة على وجمه يصل إدراكم إليه لم يعرفه البنة، لأن كل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود، لا واجب الوجود، وإن أثبته بحيث يكون غالقا لحكمة هذه الحقائق، فحينلذ يعجز عن معرفته من حيث هدو هدو، وإذا عجز عن معرفته، وعن تصدوره فكيف يمكنه أن يصفه بضفات الجلال والعظمة والتقديس؟ فهذا موقف مهيب في معرفة الذات.

وأما معرفة الصفات. ففيها مقامان مهيبان جدا جدا:

### المقام الأول:

إن تلك الصفات إن كانت منايرة للذات، كانت (١) حقيقة الإله مركبة من ماهيات كثيرة، وكل مركب ممكن، فالواجب لذاته، عكن لذاته، وهو محال، وإن كانت الصفات عين الذات فهو أيضا مشكل لوجهين:

الأول: إن كل واحد من ماهيات هذه الصفات، قد يعرف مع الذهول عن حقيقة الذات (المخصوصة)(٢) ولو كانت (المذات)(٢) عين الصفة، لامتنع ذلك.

الثاني: إن لكل واحدة من الصفات ماهية غير ماهية الصفة الأخرى، فلو كانت الصفات عين الذات الواحدة، لكان (الشيء)(١٤) المواحد لا يكون واحدا، بل ماهيات مختلفة. وهو محال.

### المقام الثاني من المقامين المهيين:

إن علم الله تعالى لا يد وأن يكون عيطا بما لا نهايية له من الكليات والجزئيات، وقدرة الله تعالى لا بد وأن تكون نافذة في كل الممكنات، وإحاطة الصفة الواحدة بأمور لا نهاية لها على مبيل التفصيل مع أنه لا يشغله شأن عن شأن أمر ما وجدناه من تفومنا وعقولنا، فكان تصور إدراك هذه المعاني صعبا على العقول البشرية.

وأما معرفة الأفعال: ففيه موقف حارت فيه العقول وضلت الأفهام، وهمو أن إسناد الأثر المعين إلى مؤثر لا يتعين البتة، (كيف يعقل؟)(\*) فإنه ما لم يحدث

 <sup>(</sup>١) كانت معان مركبة من ماهيات كثيرة (س).

<sup>(</sup>۲) س (۱) -

<sup>(</sup>۲) من (i) ·

<sup>· (</sup>i) % (i)

<sup>(</sup>a) امن (i) .

نقد احتاجوا إلى دفع هذه العقدة.

وأما القائلون يقدم العالم:

نقد ظنوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة، وليس الأمر كذلك، فإنه لا شك في حدوث الصور والأحراض في هذا العالم، وأن هذه الأحوال قد تنوجد بعد عدمها وتعدم بعد وجنودها، فإن أسندتا كل حادث إلى حادث آخر من غير استنادها إلى موجود قديم فهو عال، وإن وجب انتهاؤ ها واستنادها بالانحرة إلى موجود هو واجب الوجود لذاته، منزه عن جهات التغير، فقد عاد الإشكال،

واعلم أن هذه الإشكالات التي نذكرها ههناء الغرض منها: التنبيه على هذه الإشكالات وأما (<sup>77</sup> تقرير كل واحد منها قسيجيء على سبيل التمام والكمال في موضعه من هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى) (<sup>77</sup>)، فهذا هو الإشارة إلى معرفة الماضى.

وأما البحث عن الأحوال الحاضرة: قهو أن الإنسان عتاج إلى أن يعوف: أي الاعتقادات، وأي الأعمال يسوقه إلى الفوز بالسعادة الكبرى والدرجة العظمى، وأي الاعتقادات والأعمال بالقد من ذلك؟

وأما البحث عن المستقبل: فهو أن يعرف أن له معادا. ثم ذلك المعاد يحتمل أن يكون روحانيا فقط (أو أن يكون جسمانيا فقط) (أ) أو أن يحصل القسمان معا. وأن يعرف أحوال سعادته وشقارته في ذلك المعاد.

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>٢) تعریف (س) .

<sup>(</sup>۴) من (س) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

### فهذا ضبط أبواب العلم الإلمي

وعند هذا، يظهر على سبيل الاستقراء: أن هذا العلم يشتمل على عشــرة أقسام:

القسم الأول: تقرير الـدلائل (الـدالة)(١) عـلى وجـود مـوجـود واجب الوجود لذانه.

والقسم الثاني: الكلام في صفاته السلبية وهي صفات الحلال، ويدخل فيه أنه فرد مطلق (١١)، مبرأ (١) عن جميع جهات (١) الكثرة (وصفاته السلبية) (٥) ، ويلزمه كونه منزها عن الضد والند ويلزمه كونه منزها عن الجسمية والحيز والمكان.

والقسم الثالث: الكـلام في صفات الإكرام وهي العلم والقـدرة والإرادة والرحمة.

والقسم الرابع: الكلام في أفعاله وهو على ثلاثة أنسام.

أحدها : أنه هل هو دائم في كونه فاعلا وجوادا؟

الثاني: في الكلام في كيثبة صدور الأفعال عنه، ويسدخل في هذا الباب. ضبط منذاهب أهمل العمالم، وإيراد ما في كمل منذهب من تلك المنذاهب من الدلائل القاصرة، ومن الشبهات الطاعنة.

الثالث: الكلام في القضاء والقدر.

والقسم الحامس: الكلام في شرح كلمته في تخليق العالم الأعلى والأسفىل

<sup>(1)</sup> سَ (6) ،

<sup>(</sup>۲) څرد (س) .

<sup>(</sup>٤) منزه (س) . (4) علائق (س) .

<sup>(</sup>ه) من (س) .

<sup>74</sup> 

بحسب القوة العقلية البشرية، والتنبيه على أن الوصول الى كنـه هذا البـاب، مما لا سبيل للخلق، إلى معرفته.

ويدخل فيه: بيان أن العالم الجسماني، هل هو واحد، أم لا؟

والقسم السادس: الكلام في مراتب الأرواح المقدسة وبيان درجات الملائكة الروحانين والكروبين على اختلاف درجاتها.

والقسم السابع : الكلام في حقيقة المكان والزمان وتفصيل القول فيهما .

والقسم الثامن: الكلام في النبوة وشرح حقيقتها. واختلاف مذاهب النباس فيها. وتقرير ما في كل واحد من نلك المذاهب من الوجوه المقوية والحجوه الطاعنة.

والقسم التامع: (الكلام) (١) في كيفية اكتساب الصفات الفاضلة التي معها تصير النفس من جملة السعداء الأبرار، لا من زمرة الأشقياء الفجار.

والقسم العاشر: الكلام في المعاد السروحاني والجسماني. وشرح صفات كل واحد من هذين القسمين.

وههنا آخر الكلام في العلم الإلمي.

ونسأل الله المعرنة والتوفيق في الوصول إلى هذه المطالب العالية، والمقاصد المقدسة بحسب القوة البشرية، والطاقة الإنسانية.

وهذا تمام الكلام في المقدمة.

 <sup>(</sup>١) من (ز) واعلم : أن القسم الناسع هو في علم الأخلاق . والقسم العاشر هو في المعاد الموحائي
 والجسماني . والمؤلف انتقل إلى رحمة الد تعالى من قبل أن يكتب في الأخلاق وفي المعاد .

# الجزَّةِ الْأَوْلِيِّ

ڣۣٳڐۜۘ؆۫ؽؚٳٳڷۜڐڰٙۼڮٳۺ۪ٵؾٵ٧ؠٚۧڷؚؠؚڸۿۣڐٳڶڡؘٲؙؙؙ ڶۼڛؙۅ؈ۥۊٳۺؘ۪ٲؾڮڹۄٵڿڹ۠ڶۄؙڿؙۅۮڵؚۮؘٳؾ؞



تمهيد

اعلم أن هذا الكتاب مرتب على ثلاثة أقسام (١) :

القسم الأول : في ذكر الدلائل القطعية اليقينية .

والقسم الثاني: في ذكر الدلائل الإقناعية القوية .

[ والقسَّم الثالث : في الكلام في الوجوب والـوجود ، والإرادات والتعمين

والماهية ، وما يشبهها من المطالب والمباحث ](٢) .

<sup>(</sup>١) تسمين: في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا القسم مذكور بعد القصل الثالث من القسم الثاني.

. -. القِستمالأقك مِزَالِجِنْ الأقلَّ يِهَ مُلُمُ هَذَا الْكِنَابُ فِي ذِكِّ الدَّلَائِلا لِفَطَوِيَّةِ الْمَقِيَّانِيَّةَ

#### المقدمة في بيان معاقدضيط حذا الباب

اعلم أنا إذا أردنا إثبات موجود لا تمكم يوجوده حواسنا ، ولا تحكم يوجوده أيضاً فطرة (١) نفوسنا وعقولنا ، فهذا مما لا سبيل إليه إلا بطريق واحد ، وهو أن يحكم عقلنا الصريح بأن هذه الموجودات التي تحكم بوجودها بحسب حواسنا ، وعقولنا ، عقاجة إما في وجودها ، أو في وجود صفة من صفاتها إلى وجود موجود غائب عن حواسنا وأوهامنا ، وبهذا الطريق يتمكن العقل من إبات ذلك الموجود القائب . إذا عرفت هذا فقول : منشأ الحاجة إما الإمكان ، وأما الحدوث ، وإما مجموعها ، فهذه أحوال ثلاثة وهي إما أن تعتبر في الدوات أو في الصفات ، فللمجموع طرق سنة :

أولها : إمكان الذوات .

وثانيها: إمكان الصفات .

وثالثها : حدوث الذوات ِ.

ورابعها : حدوث الصفات .

وخامسها : مجموع الإمكان والحدوث في الذوات .

وسادسها : مجموع الإمكان والحدوث في الصفات .

فهـذه هي الطرق التي يمكن الاستـدلال بهـا عـلى إثبـات مـوجـود واجب الوجود لذاته وهذا تمام الكلام في هذه المقدمة .

<sup>(</sup>١) فطرتنا وعقولنا (س).

### الغصلي الأولي

### فحت مرات متدمات هذه المدول على الوجد المشره ورعددا لمكماء

(١) نقول: لا شك في وجود موجود ، وكل موجود فإما أن تكون حقيقته ماتمة من قبول العدم ، وإما أن لا تكون . فالأول هو الواجب للماته ، والنافي هو الممكن ( لذاته ) (١) . فثبت أنه لا بعد من الاعتراف بموجود موجود ، وثبت أن كل موجود ، فهو إما واجب للماته ( وإما عكن للماته ) (١) ينتمج أن في الوجود ، إما موجود واجب الوجود (١) للماته ، وإما موجود للماته عكن للماته ، كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الماني فنقول الممكن للماته لا يترجح أحمد طرفيه على الأخر ، ( إلا بمرجح ) ( وذلك المرجح إن كان واجب للماته فهمو المطلوب .

وإن كان محكناً لذاته عاد التقسيم الأول فيه ، فإما أن يتسلســل أو يدور ، وهما محالان ، وإما أن يتنهي إلى أن يننهي إلى موجود واجب الوجــود لذاتــه وهو المطلوب .

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولها : أن الممكن لا يترجع أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجع . وثانيها : بيان(١) أن هـذه الحاجة حاصلة في

(٤) من (٤).

<sup>(</sup>١) التنظيم على وفق ( س ).

<sup>(</sup>٣) من (i) . (j) من (٣)

حال الحدوث أو في حال البقاء ؟. وثالثها: أن ذلك المرجع يجب أن يكون موجوداً. ورابعها: [ أنه يجب ] (1) أن يكون موجوداً حال حصول الأثر. وخامسها: أن الدور باطل. وصند تمام التسلسل باطل. وصند تمام الكلام في تقرير هذه المقدمات الست يحصل الجزم بأنه لا بد من الاعتراف بوجود [ موجود ] (1) واجب الوجود لذاته . [ ثم إذا بينا بعد ذلك أن هذا العالم المحسوس يمنتم أن يكون واجب الوجود لذاته ] (1) ، قعند ذلك نعلم أن هذا العالم المعسوس يمنتم في وجوده إلى وجود موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المالم للحسوس يمنت في وجوده إلى وجود موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، فلتفرد لتقرير كل مقدمة واحدة من هذه المقدمات : فصلاً .

<sup>(</sup>١) من (س) -

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(</sup>۲) بن (ز) ،

#### الغصل المثالجن

في بيان ان الممكن لايترجح أحيطرفيدعلئ لكغر الأرلميح

اعلم أن العقلاء لهم في هذا الموقف قولان:

الأول : أن هذه المقدمة بديهية .

والثاني : أنها برهانية .

أما القاتلون بالقول الأول فقد احتجوا على صحة مذهبهم بأن قالوا: إنا وأينا جمهور العقلاء مطبقين على أنهم إذا أحسوا بحدوث حادث طلبوا له مبياً ، وإذا مسمعوا صوت إنسان اضطروا إلى العلم بحضرر ذلك الإنسان ، وإذا رأوا حدوث بناء قطعوا بوجود باني ، بل نزيد وتقول: إن هذا العلم حاصل في نقوس الأطفال الذين لم يبلغوا إلى كمال العقل ، وذلك لأن الطفل إذا كان لمه مكان وموضع يختص هو به بالتصرف فيه ، فإذا وجد فيه طعاماً لم يضعه فيه ، أو غاب عنه شيء [ وضعه (١) ] فيه ، فإنه يصبح ، ويقول : من الذي أخذه ؟ ومن الذي وضعه ؟ وذلك يدل على أن فطرة ذلك الطفل تشهد بأن المكن لا بد له من مرجح ، [ والحادث لا بد له من عدث (١) ] وإذا كان هذا العلم مركوزاً في [ غريزة (١) ] نفس ذلك الطفل ، علمنا أنه أقوى العلوم البديهة ،

<sup>(</sup>١) من (٦).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>·(3) 54 (5)</sup> 

بل نقول : إن هذا النوع من الإدراك مركوز في نفوس البهائم ، وذلك لأن البهيمة إذا سمَّعت صوت الحية ، فوت . وليس فوارها إلا لأن شعبورهما بصوت الحية يقتضي شعـورها بـوجود الجيـة ، فدل هـذا على أن انتقـال الفطرة والنفس من الأثر إلى المؤثر حاصل في نفوس الأطفال(١) [ بل هو أمر(١) ] حاصل في نفوس البهائم .

فإن قيل الكلام على ما ذكرتم من وجوه:

الأول : إن هذه الاعتبارات التي ذكرتم إن صحت ، فإنها إنما تدل على أن العلم بافتقار المحدث إلى المؤثر [ علم ضمروري(٣) ] ولكنها لا تـدل على أن العلم بافتقار الممكن إلى المؤثر علم ضروري ، فأين أحد البابين عن الآخر ؟

فإن قال قائل : إنَّا نجد العلم البديهي حاصلًا بأن الوجود والعدم لما استويا استحال رجحان أحدهما على الأخر إلا لمرجع ، فعلمنا أن العلم البديهي كما حصل في افتقار المحدث إلى المؤثر(1) ، فهو أيضاً حاصل في افتقار المكن إلى الرجح.

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: إن قولكم الوجود والعدم لما استويا بالنسبة إليه لم يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، إنما جزم العقل به ، لأن قولكم يترجح أحد الطوفين على الأخر ينوهم حدوث [ ذلك (°) ] الرجحان ، وإنه أمر حصل بعد أن لم يكن . فهـذا الجزم إنمـا حصل من تخيُّـل [ معني(١) ] الحدوث لا من نفس الإمكان المجرد ، والدليل عليه : أنا إذا أزلنا وهم الحدوث بالكلية ، واعتبرنا معنى الإمكان خالياً عن توهم الحدوث ، وذلك في الممكن الساقي في حال بشائه [ لا تجد في العقل جزماً بافتقار المكن حال بقائه إلى المؤثر ، بل الغالب على الأوهام استغناء الباني في حال بقائه (٧) ] عن المؤشِّر ،

<sup>(</sup>a) من (i) ،

<sup>(</sup>١) الأطفال والبهائم (س).

<sup>(</sup>١) من (٦)

<sup>«</sup>G) ن (۱) (۲) من (۱) .

<sup>(</sup>٧) من (ص)

<sup>(</sup>١) للدير (س).

وأنه يبقى بذاته إلى وقت طريان المزيل المعنى ، فعلمنا أن ذلك الجزم لا بجصل إلا عند حصول الحدوث ، أو عند تخيل معنى الحدوث ، وأما الإمكان إذا عرى عن خيال (۱) الحدوث فإن صريح العقل لا يحكم بكونه سبباً لاحتياجه إلى الغبر.

السؤال الثاني على أصل الكلام : أن نقول : لا نسلم أن العقلاء يجزمون بافتقار الممكن إلى المرجح ، والذي يدل عليه وجوه :

الأول : إن القاتلين (1) بحدوث الصالم أكثر عدداً من القاتلين بقدمه ، ثم إنهم مع كثرتهم يلتزمون أنه تعلل صار فاعلاً للعالم بعد أن لم يكن فاعلاً له ، ثم انهقوا على أن تجدد هذه الفاعلية ليس بسبب ، فهؤلاء قد انفقوا على حصول معنى الحدوث والتجدد في هذه الصورة لا لسبب ، ولو كان امتناع ذلك معلوما بالضرورة لامتنم إطباق العقلاء عليه .

الثاني: إنهم يقولون: الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما دون الثاني ، لا لمرجح ، [ وكذلك من خير بين الشرب من قدحين من الماء متساويين ، فإنه يختار أحدهما دون الثاني لا لمرجح ] (٢) وفي أمثلة هذا الباب كثرة مشهورة . فههنا اتفق الأكثرون على أنه يحصل الرجحان لا لمرجح ، ولو كانت هذه المقدمة معلومة الامتناع بالبديهية ، لما ذهب إلى القول بصحتها طائفة عظيمة من المقلاء .

الثالث : إن طائفة عظيمة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الذوات متسمارية في كوتها ذوات [ قالوا ](<sup>1)</sup> ويدل عليه وجهان :

الأول : إن الذات يمكن تقسيمها إلى الواجب والممكن والمجرد والمادي ، قمورد التقسيم مشترك بين الأقسام .

<sup>(</sup>۱) حال (س)،

<sup>(</sup>٢) القائل (س).

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(£)</sup> من (£).

الثاني: إنا إذا عقلنا الذوات. إن عقلنا بعد ذلك: كونه واجباً لذاته ، بقي المعتقد الأول. وإن اعتقدنا كونه عكناً [ لذاته ] (1) زال اعتقاد كونه واجباً لذاته ، ولكن لا يزول اعتقاد كونه ذاناً [ فيت أن كونه ذاتاً ] (1) قدر مشترك بين الواجب والممكن والمحدود عنازة عن ساشر الذوات بقيد من القبود ، [ وكذلك ذات واجب (أ) الموجود محتازة عن ساشر الذوات بقيد من القبود ، [ وكذلك ذات العقل عتازة عن ذات الجسم بقيد من القبود ] (أ) إذ لو لم يحصل أمر من الأمور ، به يحصل الامتياز ، لما حصل الامتياز البئة ، إذا ثبت هذا فنقول : ثبت أن الذوات من حيث إنها ذوات أمور متساوية ، ثم إن كل واحد منها لختص بأمر لأجله امتاز عن غيره ، فاختصاص كل واحد منها بذلك المميز ، إن كان لأمر أخر لزم إما الدور وإما النسلسل وهما عالان ، فوجب أن يكون ذلك الاختصاص حاصلاً ، لا لأمر ولا لمرجح ، فثبت بهذا الدليل : وقوع الممكن لا عن مرجح . وأيضاً : فهو قول قال به طائفة عظيمة من العقلاء . وكيل ذلك يبطل القول بأن افتقار الممكن إلى المرجع مقدمة معلومة بالبدية .

السؤال الثالث: إنا كها وأينا أن أكثر العقلاء أطبقوا على أن الحادث لا بدله من عدت ، والبناء لا بدله من باني ، فكذلك تراهم مطبقين على مقدمات أخرى ، مع أن المتكلمين يزعمون أنها [غير] (1) صحيحة .

قالأول: إنهم كما استبعدوا حدوث البناء من غير باني ، فكذلك استبعدوا حدوث البناء من غير سبق استبعدوا حدوث البناء من غير سبق تراب ولا حجر ولا خشب ، فلو صدار جزم العقلاء بافتقار البناء إلى الفاعل حجة (٧) [ في صحة هذه المقدمة ، وجب أن يكون ] جزمهم بافتقار البناء إلى مادة سابقة حجة في صحة هذه المقدمة ، إلا أن المتكلمين يزعمون أنه لا يحتاج حدوث الشيء إلى مادة سابقة وذلك يدل على أن إطباق جمهور العقلاء بحكم .

<sup>(</sup>۱) من (۵). (۲) من (س).

<sup>(</sup>۵) من (س)،

<sup>(</sup>۲) والفارق (ز). (<sup>۲</sup>) من (س).

 <sup>(</sup>١) إن ذات واجب (س).
 (٢) حجة لصار جزمهم - . الغ (س).

القطرة الأصلية لا يدل على كون ذلك الحكم صحيحاً . فإن قالوا إنهم مطبقون بحكم الفطرة الأصلية على افتقار البناء إلى البان ، وليسوا مطبقين على افتقار البناء إلى المادة السابقة بدليل أن المتكلمين فخالفونهم في صحة هذه المقدمة .

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: إنا إذا أردننا غير القضايا الفيطرية الأصلية (١) عن غيرها ، فالمعتبر في ذلك التمييز حكم الفطر الأصلية (٢) التي لم تتعود المشاغبات والمجادلات ولم تألف النزام المكابرات ، ومن المعلوم أن حكم جهمور الخلق في إخدى القضيتين مثل حكمهم في القضية الأخسري . بقى أن يقال : إن افتقار البناء إلى المادة السابقة يخالف فيه طائفة من المتكلمين.

فيقال : وافتقار البناء إلى البان يخالف فيه قوم أحرون ، فإن كان ظهور (٣) المخالفة من الجمع القليل قادحاً في كون القضية بديهية ، فهذا المعنى حاصل في الطرفين ، وإن كان لا عبرة بموافقة أهمل الجدل والشغب وبمخالفتهم ، وإنما العبرة بحكم الفطرة الأصلية والنفوس الخالية عن النقـوش الباطلة ، فهذا المعنى حاصل في البابين فظهر أنه لا سبيل إلى الفرق .

والثانى: إنا نرى العقلاء مطبقين على أن الشيء لا يحدث إلا في زمان ممين [ ومكان معين ] ١٠ ثم (٩) إن المتكلمين زعموا أن حدوث الشيء لا يتوقف على سبق زمان معين ومكان معين ، وإلَّا لـزم القول بقـدم الـزمـان والمكان ، وإذا ثبت هذا فنقول : إطباق العقلاء على افتقار الحادث [ إلى الفاعل ليس أقوى عند العقبل الأول من إطباقهم على افتقار الحادث ] (١) إلى الزمان والمكمان ، فإن جاز التكذيب في أحد البابين جاز في الباب الثاني ٢١ ، وإن وجب التصديق في أحد البابين ، وجب في الباب [ الثان ] (٨) فثبت أن الفرق باطل.

<sup>1-(</sup>or) de (1) (١) البديية (س).

<sup>(</sup>٢) فإنا تعتبر في ذلك تمييز الفطرة الأصلية (س). (Y) الأخر (س). (A) من (س)·

<sup>(</sup>٣) طريق (س).

<sup>(£)</sup> من (E)

<sup>. (</sup>غ) من (ؤ) . -

والثالث: وهو أن العقلاء يجزمون بأن البناء العين في الدار والمدرسة لا يحصل إلا من إنسان يتولى إصلاح حال ذلك البناء [ فاما أن يحدث ذلك البناء] (1) من غير أن يتولاه إنسان ، فللك مستبعد عند الكل ، حتى إن إنساناً لو ادعى أنه غاب بالأمس عن الصحراء المعينة ، ثم عاد إليها في البوم الثاني ، فوجعد الدور والبسائين قد حدثت من غير أن يحضر هناك إنسان يتولى إصلاحها ، فإن جهور العقلاء يكذبون هذا القول ، فهذا الجزم حاصل في عقول الجمهور ، ثم إن هذا الجزم باطل عند المتكلمين فإنهم يجوزون أن يخلق الله تعالى ذلك البناء ابتداء من غير واصطة إنسان ، ويجوزون أيضاً أن ملكاً من الملائكة تولى إصلاحه ، فابت الملائكة تولى إصلاحه ، فابت بهذا : أن المتكلمين أطبقوا على أنه ليس كل ما يحكم به جمهور الخلق بحسب ما لمم من القطرة الأصلية والغريزة السليمة ، وجب أن يكون ذلك الحكم حقاً ، وإذا ثبت هذا وثبت أنه لا تعويل لكم على صحة قولكم : « إن الحادث لا بدله من عدث ع إلا على أن جمهور الخلق يحكمون بصحة هذه المقدمة بمقتضى الغطرة الأصلية ، ثبت أن عده المقدمة ضعيفة .

السؤال الرابع : أن نقول : إن دل ما ذكرتم على أن العلم بافتقار الممكن والمحدث إلى المؤثر علىمضروري ، فههمنا وجوه تدل على أن هذا العلم ليس بضروري وبيانه من وجوه :

الأول : إنا إذا عرضنا على عقولنا : أن الواحد نصف الأثنين ، وعرضنا أيضاً على عقولنا : أن الممكن لا بدله من مرجح ، وجدنا حكم العقول بالقضية الأولى أظهر من حكمها بالثانية والتفاوت بين الحكمين في القوة بدل على أن احتمال النقيض حاصل في المرجوحية ، وذلك يدل على أن هذه المرجوحية ظنة لا نقينة .

فإن قيل : لا نسلم وقوع التفاوت في جزم العقل بهاتين القضيتين ، فها الدليل عليه ؟ سلمنا أنه قد يفع التفاوت بين هذين الحكمين في بعض

<sup>(</sup>۱) من (س).

الأوقات ، إلا أنه قد يحصل التساوي بينها في القوة في بعض أوقات ، فإن من ممع صوت إنسان ، فإنه يعلم بالضرورة حضور ذلك الإنسان ، ويكون هذا العلم مساوياً في القوة للعلم بأن الواحد نصف الاثنين . سلمنا حصول التفاوت مطلقاً ولكن لا نسلم أن ذلك التفاوت عائد إلى التصديق ، بل هو عائد إلى التصوير وبيانه : وهو أن التصديق يتوقف على تصور طرقي القضية ، وتصور أن قولنا : الواحد نصف الاثنين : تصورات جلية غنية عن التعريف [ لأنه ليس فهلا إلا تصور الواحد والاثنين والتصف ، وهذه التصورات جلية غنية عن التعريف ] (١) بخلاف قولنا : الممكن يفتقر إلى المؤثر ، فإن هذا التصديق يتوقف على تصور ماهية الافتقار ، وعلى تصور والهية المنفذ ، وعلى تصور الماهية الافتقار ، وعلى تصور الماهية الافتقار ، وعلى تصور المنفذ عامضة خفية ، والتفاوت بين تصوراتها ، فأما أن يقال ؛ إن ذلك التفاوت وقع في نفس تلك التضاوت بين تصوراتها ، فأما أن يقال ؛ إن ذلك التفاوت وقع في نفس تلك التصديقات ، فهذا عنوع .

فيا الدليل عليه ؟ سلمنا حصول النفارت بين التصديقات. فلم قلتم:
إنه لما كان أحد التصديقين أقوى من الثاني لمزم كون النصديق المرجوح ظنياً ،
ويمتنع كونه يقينياً ، وما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ والجواب : \_ أما قولمه :
ولا تسلم وقوع التفاوت بين حكمنا بأن الواحد نصف الاثنين وبين حكمنا بأن المرجع ه .

نتقول : هذا التفاوت معلوم ببديهية العقل ، فإنكاره إنكار للبديهي ، ولو جاز لكم أن تصروا على هذا الإنكار ، على سبيل المكابرة ، جاز لغيركم أيضاً أن يقول : إني لا أجد من نقسي ، جزم العقل بأن المحدث ، لا بـد لـه من عدث .

وبالجملة : فالأصل المعتبر في الفرق بين البديهيات وبين غيرها : ما يجـده

<sup>·(</sup>i) vs (i)

<sup>(</sup>٢) من (س).

العقالاء من نفوسهم وعقولهم ، وجدانا ظاهرياً جلياً . فإن فتحتم باب الإنكار ، على سبيل المكابرة ، انفتحت تلك الأبواب في الكل . وحينتذ يفسد الكل .

وأسا الجواب عن السؤال الشاني : وهو أن العقىل ، وإن حكم بحصول التفاوت في بعض الأوقات ، فقد يحكم بينها بالاستواء في سأثر الأوقات .

فنقول: إن وقوع التقاوت في بعض الصور يكفي في الفساح ، وأما حصول المساواة في الصور الكثيرة فإنه لا يفيد الصحة . وبياته : وهو أن القضية البديهية هي التي يكون [ عجرد ] (1) تصور موضوعها ، ومحمولها كافياً في جزم المذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر ، إما بالنفي أو الإثبات .

فنقول: لو كانت هذه القضية بديهة لكان تصور موضوعها وعمولها كانياً في إيقاع ذلك التصديق ، ولو كان الأمر كذلك لامتنع خلر حصول هذين التصورين عن حصول ذلك الجزم في التصديق ، وحيث خلا هذان التصوران عن الجزم الحاصل في التصديق ولو في صورة واحدة ، كفي ذلك في العلم ، بأن هذين التصورين لا يوجبان ذلك التصديق ، فإن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم ، أما لو حصل هذا الجزم في الف ألف صورة ، فإنه لا يفيد البتة شيئاً لأن استثناء عين التالي لا ينتج شيئاً البتة . وأما الجواب عن السؤال الثالث : قمن واجهين :

الأول : إنا لا نسلم أن شيئاً من التصورات ، يمكن أن يكون كسبياً . وقد مر تقرير هذا الأصل ، في أول علم المنطق .

والشاني: ملمنا أن النصور يمكن أن يكون كسبياً نستحضر ماهية الممكن، وماهية الاحتياج، وماهية المؤثر على أقصى الوجوه في عقولنا وأذهاتنا، قإن الممكن، لا تفسير له، إلا الذي يقبل الوجود والعدم، من حيث هو هو. أو أنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وفرض عدمه، من حيث

<sup>(</sup>١) من (١).

هو هو محال . وأما الافتقار ، فلا تفسير له ، إلا أنه هو الاحتياج والتوقف . وأما المؤثر فلا تفسيرله ، إلا الأمر الذي به ، ولأجله مجصل ذلك الشيء .

إذا عرفت هذا فنقول: إنا بعد استحضارنا هذه التصورات الثلاثة في عقولنا على أقصى الوجوه . إذا نظرنا إلى جزم العقبل بصحة قبولنا : الممكن لا يترجع أحد طرفيه على الأخر إلا لمرجع ، ثم نظرنا إلى جزم العقبل بأن الواحد نصف الاثنين ، علمنا بالفسرورة أن الجزم الأول أضعف من الجزم الثاني . [ بكثير ، وهذا التفاوت ليس لاجل التفاوت في التصورات ، فأما في هذه الحالة فقد استحضرنا هذه التصورات على أبلغ الوجوه ، فعلمنا أن هذا التفاوت إنا .

وأما الجواب عن السؤال الرابع : وهو قوله : « ما الدليل عمل أن أحد الجزئين ، لما كان أقوى من الثاني كان المرجوح لجنباً لا يقينياً ؟ » .

فنقول: الدليل على أنه يجب كون القضية المرجوحة ظنية لا يقينية: هو أن جزم العقل بهذه القضية المرجوحة ، إما أن يكون مع المنع من نقيضها منعاً كلياً ، وإما أن يقال: المنع من التقيض على سبيل الجزم غير حاصل ، فإن كان المنع الجازم من النقيض حاصلاً [ امتنع وقوع التفاوت . وإن كان المنع الجوو من النقيض غير حاصل بل كان احتمال النقيض حاصلاً ] (1) من بعض الوجوه سواء كان ذلك الاحتمال قريباً أو بعيداً ، كان ذلك التصديق ظناً غالباً ، فإن احتمال النقيض يوجب هذا المعنى ، وحينئذ لا يكون ذلك الجزم هلماً ويقيناً ، بلي يكون ظناً ، فهذا جلة الكلام في الجواب عن السؤ الات التي أوردوها على هذا الدليل .

الحجة الشائية: في بيان أن افتقار الممكن إلى المرجح ليست مقدمة بديهة ، إنا قد ذكرنا أن جماعة عنظيمة من العقالاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز (")

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>(</sup>۲) <u>څوز (۲)</u>

رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إلا لمرجح ، ولو كانت هذه القضية بديهيـة لامتنع إطباق الطوائف العظيمة على إنكارها .

الحجة الثالثة : لو كانت هذه المقدمة بديهية ، لكان العلم بافتصار الممكن الباقي حال بقائه إلى المؤثر علماً بديهياً لأن الإمكان حاصل فيه ، لكن الأمر ليس كالملك ، فإن أكثر العقالاء يقولمون ببطلانه ، ويقولمون : إن تحصيل الحاصل محال في بديهة العقول ، فعلمنا : أن العلم (1) بافتقار الممكن إلى المؤثر ليس حكماً بديهياً ، فهذا تمام الكلام في طرق السؤال والاعتراض .

والجواب: توله في السؤ ال الأول : • إن الشبهات التي ذكرتموها ، إنما تدل صلى أن العلم بافتشار المحدث إلى المؤشر علم ضروري ولا شدل على أن العلم بافتقار الممكن إلى [ المؤشر ] (٢) المرجع ضروري ».

فنقول في الجواب (٢) عنه طريقان :

الطريق الأول : أن نقول إنه لما ثبت بالوجوء المذكورة أن العلم باحتياج المحدث إلى المؤثر (<sup>4)</sup> أمر <sup>(6)</sup> ضروري بديهي .

فنقول: إنه يلزم منه كون الإمكان محرجاً إلى المؤثر، والدليل عليه: أنا إذ فرضنا الشيء قديماً أزلياً ومع كونه كذلك، فإذا فرضناه واجب الوجود لذاته [فههنا إذا حصل اعتقاد كونه أزليا وحصل أيضاً اعتقاد كونه واجب الرجود لذاته (۱)] فمع حصول هذين الاعتقادين، يستحيل منا أن نعتقد فيه كونه عتاجاً في وجوده إلى مرجع ومؤثر، وهذا يدل على أن منشأ الحاجة إما الحدوث وإما الإمكان، لأنا عند فرض زوال هذين المفهومين لما امتنع الحكم علينا بالحاجة ، ثبت أن المقتضي للحاجة إما مجموع هذين القيدين أو أحدهما، وإذا ثبت هذا. فنقول: الحدوث يمنتع أن يكون عنة للحاجة، أو أن يكون جزء العالمة، أو أن يكون شرط العلة، وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار، بقي

<sup>(</sup>١) الحكم (س) ، (١) المعدث (س).

<sup>(</sup>۲) من (س)، (۵) علم بدین (س)،

<sup>(</sup>٣) تنقول : لنا عنه (س).

أن المؤثر في هذه الحاجة ليس إلا الإمكان ، وبهذا الطريق يظهر ثنا أن الإمكان علة الحاجة إلى المؤشر [وأما بيـان أن الحدوث يمتنع كونـه معتبراً في هـذا الباب فسيأتي في تقريره فصل مفرد] (١) .

والثاني: أن نترك الوجه الذي ذكرناه ، ونقول إن الممكن هو الذي يكون نسبة الوجود إليه كنسبة العدم ، ومتى اعتقدنا أن نسبة الوجود ونسبة العدم إليه على النساوي ، حكم صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحد الجانبين على الأخر إلا أمر منفصل ، والعلم بأن الأمر كذلك علم بديهي ضروري ، ومن أنكر ذلك فقد فارق مقتضى عقله (٢) لساناً ، ويعود إليه ضميراً ، وإذا عولنا على هذا الطويق فلا حاجة بنا إلى ذكر تلك الشبهات وتقرير تلك الأمثلة . فهذا هـو الجواب عن السؤال الأول .

وأما السؤال الثاني: قولهم: وإن العقول كيا جزمت بأنه لابد للحادث من فاعل ، فكذلك جزمت بأنه لابد للحادث من سبق مادة [ دهبت ] (٢٠) ومدة ومكان ي .

فنقول: هذا السؤال غير وارد على الفلاسفة ، فإنهم يلتزمون [أن الحادث] (4) كما أنه لابد له من فاعل [سابق] (4) فكذلك لابد له من مادة سابقة ، ومن مدة سابقة [ وبهذا الطريق] (1) فهذا السؤال غير وارد عليهم . وأما الفائلون بحدوث المادة والمدة ، فقالوا: الفرق بين البابين ظاهر ، أما المادة فلأنه لا نزاع أن الصور والأعراض تحدث عن محض العدم ، [ وإذا عدلنا حدوث بعض الأشياء عن محض العدم ] (أول ] (4) العقل حدوث الذوات أيضاً عن محض العدم ؟ وأما المدة فقالوا لاشك أن بعض أجزائها سابق على البعض ، لا لأجل مدة أخرى وإلا لزم وقوع المدة في مدة

<sup>(</sup>۱) من (س). (۵) من (ز).

<sup>(</sup>٢) فارق علمه (س) ، (١) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (C) ، (Y) من (C) ، (Y) من (C) ، (Y)

<sup>(</sup>t) من (س)، (d) عن (س)،

أخرى ، ولزم التسلسل وهو محال . فنبث أن سبق الجزء (١) في المدة ، عـلى الجزء المتأخر منها ليس لأجل مدة اخرى .

وإذا عقىل هذا ، فلم لا يعقل سبق عدم الحادث على وجوده من غير مدة ؟ فثبت بهذين الطريقين : أن صريح العقل لا يقتضي افتقار الحادث في حدوثه إلى سبق مادة ومدة ، لاته حكم في هاتين الصورتين بالحدوث من غير صبق مادة ولا مدة ، أما في حق الفاعل ، فقد حكم صريح العقل بالافتقار الى الفاعل ، ولم يوجد شيء حدث ، ولا عن الفاعل فظهر الفرق .

أما قول في المعارضة الأولى: • إن جزم العقل بقولنا: الواحد نصف الأندين ، أقوى من جزمه بمأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه عمل الآخر إلا لمرجح ».

قالجواب الحق: أن هذا التفاوت ممنوع وذلك لأن من أزال عن عقله تمود الجدال والمنازعة في كمل شيء ، واستحضر في عقله أن نسبة الوجود اليه كنسبة العدم إليه ، وأنه لا رجحان لأحد الجاتين على الأخر البتة ، جزم جزماً يديهياً: أنه ما دام يبغى (١) هذا الأستواء فيانه يمتنع حصول الرجحان ، فيان حصل الرجحان فقد زال الاستواء وانضم إلى الطرف الراجح شيء آخر ، فإذا اعتبر المعتل هذه القضية على هذا الوجه ، لم يبق بينها وبين القول الواحد نصف الأثنين تفاوت .

وأما المعارضة الثانية وهي قوله: وإن جما من العقلاء جوزوا رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، ولـو كانت هـذه القضية بـديهية لمـا اختلفوا فيها ه.

فنقول : لا تسلم أنهم يلتزمون رجحان المكن لا عن مرجح (٢٠) نعم وبما

<sup>(</sup>١) جزء النقام (س).

<sup>(</sup>۲) مع (س)،

<sup>(</sup>۲) مؤثر ( س )٠-

لزمهم ذلك على بعض مذاهبهم ، لكن الفرق بين الإلزام وبين الالتزام معلوم .

وأما المعارضة الثالثة (١) وهي قولهم : 1 لو كانت هـذه القضية بـديهية ، لكان العلم بافتقار الممكن الباقي إلى المؤثر ، عليًا بديهيًا . وليس كذلك ..

فنقول: إن كل من تصور في الموجود الباقي كونه متساوياً ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر [ نعم قد لا يحكم بافتقاره إلى المؤثر [ نعم قد لا يحكم بافتقاره إلى المؤثر] (٢) لاحتقاد أنه لأجل كونه باقياً صار أولى بالوجود ، فأما إذا أزال عن قلبه هذه الشبهة ، وعلم أنه حال البقاء بقي متساوي الطرفين ، كما كان حال الحدوث ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر.

<sup>(</sup>١) الثانية (G).

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>(</sup>۲) تفسير (س).

<sup>(</sup>٤) من (ز).

# الفصلت المثالث

## ني تعربة ول من يقول : هذه المقدمة استنطالية .

أعلم أن الشبخ الرئيس أبا علي [ ابن سينا] (1) مضطرب القول في هذا الموضوع ، وذلك لانه أينا يذكر هذه المقدمة في كتبه الطويلة والمختصرة فإنه يدعي إقامة البرهان على صحتها ، ثم إنه يذكر تقسيمات طويلة حارجة عن المقصود ، ثم إذا انتهى إلى هذا القسم الذي هو المطلوب والمقصود فيانه يدعي فيه البديهة . وكل من طالع كتبه بالتأمل التام عرف أن الأمر كيا ذكرناه . فهو في أخر الأمر عند ضيق الكلام عليه يدعي كونها بديهية ، ورأيت أبا الحسين عمد بن علي البصري - وهو كان من أذكياه المعتزلة - احتج على صحة هذه المقدمة في الكتاب الذي سماه بالتصفح ، المعتزلة - احتج على صحة هذه المقدمة في الكتاب الذي سماه بالتصفح ، لزم أن يحصل الرجحان من غير مرجع ، لزم أن يحصل الرجحان من غير مرجع ، على أن يقول : هذا التناقش غير لازم ، وذلك لأن الممكن هو الذي تكون ماهيته غير مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأخر [ ونقيض القضية أن تكون ماهيته غير مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأخر [ ونقيض القضية أن يقال : إن تلك الماهية مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأخر] (٢) فأما أن يقول : هذا التقدير لا يلزم التناقش ».

<sup>.(</sup>۱) من (۱).

<sup>(</sup>٢) من (J)·

وكان هذا الرجل قد ظن أن هذا الرجحان لما لم يكن بسبب أمر مغاير ، وجب أن يكون لذاته ، فحينئذ تكون ذاته مقتضية لهذا الرجحان ، وذلك يناقض قولنا : إن هذه الذات غير مقتضية للرجحان ، إلا أن هذا الكلام إنحا يصح لو ثبت أن حصول الرجحان [ إذا لم يكن لغيره وجب أن يكون لذاته ، وهذا إنما يصح لو ثبت أن حصول الرجحان إن لا لذاته ولا لغيره محال ، فإذا ادعى العلم البديهي بهذه المقدمة ، كان ذلك تركما للاستدلال وإن ادعى تقريرها بالدليل . فتقول : قد ثبت أن صحة الدليل [ الذي ذكر تموه منا المطلوب ، فلو وفقنا صحة هذا المطلوب على ذلك موقوق على صحة هذا المطلوب على ذلك الدليل لزم الدور ، وأنه باطل . إذا عرفت هذا فنقول : الذي يعول عليه في النات عدا المطلوب وجوه :

الأول : أنا قد بينا أن العلم البديبي حاصل بافتقار المحدث إلى المؤثر ، وبينا أيضاً : أن علم تلك الحاجة إما الحدوث أو الإمكان أو مجموعها ، وبينا أيضاً أن الحدوث ليس علة تامة ولا شطر العلة ولا شرطاً لها ، فكان ساقطاً عن درجة الاعتبار بالكلية ، وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار لم يق إلا الإمكان وهذا يدل على أن علة الحاجة هي الإمكان .

الحجة الثانية في تقرير هذا المطلوب: أن نقول: لأشك أن الممكن هو الذي تكون نسبة الرجود إليه كنسبة العدم إليه، وما دام يبقى هذا الاستواء، فإنه يمتع حصول الرجحان، لأن الاستواء التام يناقض [حصول] (٢) الرجحان، فئبت: أن دخوله في الوجود موقوف على حصول الرجحان وهذا الرجحان لما حصل بعد أن لم يكن ، كان أمراً وجودياً ثبوتياً ، والصفة الرجودية الثابتة لابعد لها من موصوف موجود ، ويمتنع أن يكون [ الموصوف بهذه الصفة الرجودية هو وجود ذك الشيء ، لأنا بينا أن حصول هذا إلا الرجحان سابق على وجود الممكن سبقا بالرئبة [ لكن المحل سابق على ما يحل فيه سبقا بالرئبة ] (٥). فلو قلنا : إن

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>۱) من (س).

على هذا الرجحان هو أن تلك الذات حال صيرورتها موجودة : لزم كون هذا الرجحان سابقاً على ذلك الرجحان من حيث أن المحل سابق على الحال . وذلك دور والدور باطل ، فئبت أنه ليس على هذا الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو الأثر ، فلا بد من شيء آخر يغايره ، ويكون علا لهذا الرجحان ويكون بحيث يلزم من حصول الرجحان فيه حصول الرجود لهذا الأثر ، ولا نريد بالقاعل والمؤثر إلا المرجود الذي من شأنه وصفته ما ذكرناه . فئبت أن الممكن لا يمكن دخوله في الرجود إلا لأجل مؤثر منفصل وذلك هو المطلوب .

الحجة الثانية: لوكان رجحان أحد طرقي المكن على الآخر غنياً عن المؤر والمرجع [ لامتنع توقف هذا الرجحان في موضع من المواضع عمل حصول المؤثر والمرجع [ أن وهذا الثاني باطل ، قذلك المقدم أيضاً [ باطل ] أن أما بيان الملازمة فهو أنه لما كان ذلك الرجحان غنياً عن المؤثر امتنع افتضاره إلى المؤثر في شيء من المواضع أصلاً ، لأن مقتضيات الحقائق والماهيات لا تتغير البشة ، فإذا كان رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر غنياً عن المؤثر من حيث هو هو كان عذا الاستغناء حاصلاً في جميع الصور والذي لملكن على الأخر قد يتوقف على عناجاً إليه ، وأما بيان أن رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر قد يتوقف على حصول المؤثر ، فلأن العلم البديبي حاصل بأن [ حصول كل مالا بد منه في كونه الكاغد تتوقف على حصول كل مالا بد منه في كونه كانياً ، وكذا القول في المقطم والضرب والكسر وأشافا من الأنعال .

الحجة الرابعة : وهي إنما تتم على قول القاتلين بقدم المدة ، وتقريره أن نقول : القول بقدم المدة لازم ، ومتى كان كذلك وجب افتقارها في وجودها إلى المؤثر ، أما بيان أنه لا يـد من القول بقدم المدة ، فهـو أن كل جزء من أجزاء المدة حادث ، وكل حادث فقدمه سابق على وجوده ، وذلك السبق أمر زائد على

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>۴) من (س)،

عجره المدم لأن العدم المتأخر يشارك المدم المتقدم في مفهوم كونه عدما ، ويخالفه في كونه متقسدماً ومتأخراً ، وما به المخالفة غير ما بـه المشاركة ، فهذا السبق والتقدم أمر زائد على مجرد العدم ، فيكون صفة موجودة . ثم تلك القبلية أيضاً حادثة فهى مسبوقة بقبلية اخرى ، والكلام فيها كيا في الأول .

وهذا يوجب أن يكون كل قبل ، مسبوقاً يقبل آخر لا إلى أول ، فنبت بهذا الكلام : أن المدة لا أول لها ، ثم نقول : وإنها مركبة [ من هذه الأجزاء المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة المتعاقبة وكل واحد منها محادث وكل حادث فهو ممكن ، فالزمان مركب] (١) من أجزاء ، وكل واحد منها ممكن لذانه ، والمجموع مفتقر إلى تلك الأجزاء ، والمفتقر إلى الممكن أولى يسالإمكان ، فمجموع المدة أصر ممكن يسبب منقصل ، أو لا يسبب منقصل ، بل بمحض الاتفاق [فإن كان لحض الاتفاق] (٢) من غير سبب أصلاً ، فكل ما كان بمحض الاتفاق من غير سبب أصلاً لم يمتنع في المعقل ، أن لا يوجد أصلاً ، وعلى هذا التقدير يكون الاتفاق على المدة جائز ، الكتا بينا أن الاتفاع على المدة جائز ، الوجود ، لأجل وجوب سببها ، ولأجل وجوب علتها ، وهذا يدل على أن المدة المعتردة وجب أن يكون في مسائر الصورة والم المخانات في مداد المعتردة وجب أن يكون في مسائر الصورة كذلك ، ضرورة أن صريح العقل يقضى باستواء كل المكنات في هذا المعنى [ والله المادي إلى الحفائي] (١) .

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>۲) من (j).

<sup>(</sup>٣) من (س) -

<sup>·(</sup>i) in (i)

## النصل المأبع

#### نی حکایة شها تدالغائبلین بأن دحجات الممکن ، لا میتوقفت علی المرجح

الشبهة الأولى: لو افتقر المكن إلى المؤثر ، لافتقر الباقي حيال بقائه إلى المؤثر ، وهذا بباطل ، فذاك باطل . بيان الشرطية أن المكن محن لذاته ، فالشيء حال بقيائه يجب أن يكنون محناً ، لو كان الإمكان علة للحياجة إلى المؤثر ، لزم حصول الحاجة إلى المؤثر حال البقاء ، ولا يقال : لم يلا يجوز [ أن يقال إن حال البقاء صدر الوجود به أولى ، فلأجل حصول هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر ؟ لأنا نقول : هذا العذر باطل .

وذلك لأن هذه الأولوية الغنية عن المؤثر إما أن يقال : إنها كنانت حاصلة [ حال الحدوث ، أو ما كانت حـاصلة](٢) فإن كــان الأول لزم الاستفنــاء حال الحدوث ، وهو محال .

وإن كان الشاني فقد حدثت هذه الأولوية ، وهذا الحادث المسمى بالأولوية ، هو العلة لوجود الباقي حال بقائه ، فيكون الباقي مفتقراً حال بشائه إلى هذا الشيء المسمى بالأولوية ، وهذه الأولوية لأجل كونها (٢) أمراً حادثاً ، تكون مفتقرة إلى السبب المنفصل، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء يكون مفتقراً إلى ذلك الشيء، فالباقي حال بقائه، يجب أن يكون مفتقراً إلى السبب المنفصل،

<sup>·(1) (0 ·(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) سَ (۶) ،

<sup>(</sup>۴) غقفها (س).

فينبت بما ذكرنا: إنه لو اقتقر الممكن إلى المؤثر ، لافتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر ، وإنما قلنا: إن الباقي حال بقائه لا يفتقر إلى المؤشر ، لأنا لو فرضنا مؤثراً يؤثر فيه في حال بقائه ، فذلك المؤثر ، إما أن يكون له أثر أو لا يكون له أثر ، فإن لم يكن له أثر ، امتنع وصفه بكونه مؤثراً ، وإن كان له أثر فذلك الأثر إما أن يكون شيئاً يصدق عليه ، أنه كان حاصلاً قبل هذا التأثير ، أو يصدق عليه أنه ما كان حاصلاً قبل هذا التأثير ، فإن كان الأول لزم إنجاد الموجود وهو محال . وإن كان الثاني كان ذلك الأثر أثراً يصدق عليه أنه كان موجوداً قبل ذلك الوقت ، وكل ما كان كذلك فهو حادث ، فهذا المؤثر لا تأثير له إلا في الحادث فلا يكون له أثر في الباقي ، وقد قرضناه مؤثراً في الباقي . هذا خلف .

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال() إن أثره هـ و بقاء ذلك الشيء الذي كـان مرجوداً ؟ لأنا نقول : بقاء ذلك الشيء إمـا أن يكون نفسه أو غيره ، فـإن كان بقاؤ ، نفسه ، ونفسه كانت حاصلة قبل هـادا الوقت ، فحينتـ يكون تماثير هـادا المؤثـ ر في تحصيل الحـاصل ، وهـ و محال ، وإن كـان بقاؤ ، فيره فحيننـ يكـون المسند إلى المؤثر هو هـ الحالة الزائدة الحادثة ، فحينتـ لم يصدر عن المؤثر إلا ما كان حـادناً ، فحينـ لا يكون فـذا المؤثر تـائيراً في الباني . وقد فـرضنـاه كذاك ، هذا خلف .

الشبهة الثانية : إن تأثير المؤثر في الأثر إما أن يكون حال وجود الأثر ، أو حال عدمه .

والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلاً ، وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر المؤثر في الأثر حال وجود الأثر : لامتناع إيجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر في الأثر حال عدم الأثر لأن الأثر حال عدمة باني كما كان ، وإذا بقي الأثر كما كان على العدم المحض ، والنفي الصوف ، فحينتة لم يصدر عن هذا الشيء المسمى بالمؤثر ، أثر في هذا الوقت المتة .

<sup>(</sup>١) أن يكون أثره (س).

فنبت : أن الأثر ما دام يكون باقيماً على صدمه ، فإن المؤثر يمتنع كونه مؤثراً فيه ، وإذا صار الأثر موجوداً ، فإنه يمتنع كون المؤثر مؤثراً فيه . وإذا كان لا واسطة بين كون الأثر معدوماً وبـين كونـه موجـوداً ، وثبت أن القول بـالتأثـير ممتنع في كلنا الحالتين ، ثبت أن القول بأصل التأثير محال .

ولا يقبال : لم لا يجوز أن يقبال إنه في الآن الأول يجعله موجوداً في الآن الثاني ؟ لأنا نقول : إنه في الآن الأول ، هل صدر عنه أثر أم لا ؟ فيإن لم يصدر عنه أثر أم لا ؟ فيإن لم يصدر عنه أثر المبتة ، كان حاله في الآن كان قبل ذلك الآن ، صدق عليه أنه ما كان [ أثر ] (() مؤثراً في أثر . كذلك في هذا الآن ، وجب أن يصدق عليه أنه غير مؤثر فيه ، وأما إن صدر عنه في الآن الأول أثر ، فهو(() في ذلك الآن مؤثر لوجود ذلك الأثر ، وذلك الأثر موجود في ذلك الآن . فيعود الإزام المذكور ، وهو أنه يلزم إيجاد الموجود ، وهو عال .

الشبهة الثالثة : لوصل على الشيء كرنه مفتقراً إلى المؤثر ومحتاجاً إليه ، لكان هذا الأفتقار والاحتياج . إما أن يكون عن ذلك الشيء المحكوم عليه بالافتقار والاحتياج ، وإما أن يكون مغايراً له . والقسمان باطلان فالقول بالافتقار والاحتياج باطل .

أما بيان أنه يمتنع أن يكون نفس ذلك الشيء . فالوجوه : أحدها : إنه قد يمقل ذات السباء والأرض ، من يجهل (٢) كونها مفتقرين ومحتاجين إلى المؤثر ، والمحكوم عليه بكونه معلوماً ، ليس عين الشيء المحكوم عليه ، بكونه غير معلوم . وفاتيها : إن الجسم ذات قائمة بالنفس غير مقول بالقياس إلى الغير، [ والافتقار والاحتياج نسبة وماهيات مقولة بالقياس إلى الغيرا (أ) وذلك يوجب التغاير . وفاللها : إنا إذا قلنا : الجسم عتاج في وجوده إلى الغير، كنان

<sup>(</sup>١) (س).

<sup>(</sup>٢) فهو في وجود الآية قد أثر ذلك الآثر . . الخ (س).

<sup>(</sup>١٤) تجريز (س).

<sup>(£)</sup> من (ؤ).

هذا الكلام قضية مفيدة ، وتشهد الفطرة بكون موضوعها مغايراً لمحمولها (١) . وإن قلنا : الجسم جسم لم يكن كذلك ، وذلك يدل على المطلوب .

وأما بيان أنه يحتنع أن يكون ذلك الاحتياج والافتقار أمراً مفايـراً للذات ، فلأن ذلك المغايـراً للذات ، فلأن ذلك المغايـر ، إما أن يكون مفهوماً عدمياً و وجودياً . والقسمان باطلان . وإنما قلنا : إنه يمتنع كونه عدمياً . فلأنا إذا قلنا هذا الشيء لا يفتقـر إلى الغير ، وإذا كان نفي ولا يحتاج إليه ، كان صريح العقل حاكياً بأن هذا المفهوم سلبي ، وإذا كان نفي الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً ، امتنع أن يكون ثبوت الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً ، امتنع أن يكون ثبوت الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً ، ضرووة أن أحد طرفي التقيض بجب أن يكون ثبوتياً ويكون الآخـر عدماً .

وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكـون المفهوم من الأفتقـار والاحتياجِ أمـراً ثبوتيــاً فلوجهين :

الأول : إنه لو كمان أمراً ثبوتياً : لكمان إما أن يكون واجباً لمذاته ، أو عكناً لذاته ، والأول باطل ، لأنه صفة للموجود الذي يكون ممكناً لمذاته ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان . والثاني أيضاً باطل ، لأن الاحتياج لما كان موجوداً عكناً [لذاته] (" كمان [ عتاجاً] (" إلى الموجد ، فيكون حاجة الحاجة زائدة عليه ، ولزم التسلسل ، وهو محال .

والثاني : إن الموصوف بهذا الافتقار والاحتباج إلى الموجد ، إما أن يكون موجوداً ، [ أو لا يكون ، فإن كان موجوداً ] (1) كان الموجود موصوفاً بالاقتقار والاحتياج [ إلى الموجد والمؤثر ، فيازم تحصيل الخاصل وهو محال ، وإن كان معدوماً لزم اتصاف العدم المحض ، والنفى الصوف بالصفة الموجودة ، وهو

<sup>(</sup>١) للذات (س).

<sup>(</sup>۱) من (<del>۱</del>)،

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>(</sup>٤) من (س).

عال . فثبت بما ذكرنا ، أن الانتقار والاحتياج (١) ] لـو حصل لكـان ذلك إمـا عـبن تلك الذات وإمـا أمراً مغـايراً لهـا ، والقسمان بـاطلان ، فـالقول بثبـوت الافتقار والاحتياج باطل .

الشبهة الرابعة : لو صدق على شيء كونه مفتقراً إلى الموجد والمؤثر ، لزم كون تلك الماهية متقدمة بالرتبة على حصول هذه الحاجة ، وكونها مشأخرة عن هذه الحاجة عال ، فوجب أن يكون القول بثبوت الاحتياج : عال.

إنما قلنا: إنه يقتضي التقدم لرجهين:

الأول : إن افتقاره إلى المؤثر واحتياجه إليه صفة (١) من صفاته ، وحكم من أحكامه ، وصريح العقل يقتضي بنقدم الموصوف على الصفة بالرتبة .

والثاني: إن افتقار الشيء واحتياجه إلى الغبر، نسبة خصوصة بينه وبين ذلك الغير، وتحقق النسبة بين الشيئين يتوقف على تحقق الشيئين (C)، فوجب أن يكون الافتقار والاحتياج متأخرا بالبرتبة عن تحقق المذات المحكوم عليها بالافتقار والاحتياج.

وإنا قلنا: إنه يقتضي التاخر، وذلك لأن الافتقار إلى الفاعل إنما بحصل لأجل أن يجعله الفاعل متحققاً وحاصلًا وكائناً وإذا كان كذلك وجب أن يكرن تحقق الأجل أن يجعله الفاعل متاخراً عن تأثير الفاعل فيه، لكن تأثير الفاعل فيه متأخر عن الفيء متأخر عن المتقاره واحتياجه إلى الفاعل، والمتأخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عنه . وثبت: أن تحقق تلك الحقيقة المحكوم عليها بالافتقار والاحتياج إلى المؤثر يجب أن يكون متأخراً بالرتبة عن احتياجه إلى المؤثر، فيثبت بما ذكرنا: أنه لو صدف على شيء كونه مفتقراً إلى المؤثر، ويحتاجاً إليه، فإنه يلزم كون تلك الحقيقة متقدمة بالرثبة، على حصول تلك الحاجة، وكونها متأخرة عنه، ومعلوم أن خلك عالى ، فوجب أن يكون القول بثبوت الاحتياج والافتقار باطلًا وعالاً . ولا يهال : لم لا يجوز أن يقال الموصوف بالافتقار والاحتياج الى المؤثر، هو الماهية،

<sup>(</sup>۱) من (i) .

<sup>(</sup>٣) إليه لا تفتقر صفاته . . الخ (س).

<sup>(</sup>٢) النسبتين (س).

وهي متقدمة على حصول هذا الاحتياج والافتقار [ وأما الواقع بالقاعل والمؤثر فهو الوجود ، وهو متأخر بالرتبة عن حصول هذا الأفتقار] (١٠ ؟ لأنا نقول : الماهية من حيث هي هي ، إما أن تكون مفتقرة الى المؤثر ، أو لا تكون ، فإن كانت مفتقرة إلى المؤثر لزم تقدمها على الافتقار وتأخرها عنه على ما بيناه ، فيعود الخلف ، وإن لم تكن مفتقرة إلى المؤثرة ، كان المفتقر إلى المؤثر هو الوجود فقط ، أو موصوفية الماهية بالوجود ، وعلى التقديرين فيلزم منه حصول التقدم والتاخر معاً وهو محال .

الشبهة الخامسة: المفتقر إلى المؤشر يمتنع [أن يكنون ] (\*) هو الماهية ، [ويمتنع أن يكون هو الرجود] (\*) ويمتنع أن يكون هو موصوفية الماهية بالوجود ، وإذا امتنعت الأقسام الثلاثة ، امتنع كنون الماهية مفتقرة إلى المؤشر ، فيفتقر في تقرير هذا الكلام إلى إثبات أقسام (\*) أربعة :

الأول : قولنا : إنه يمتنع أن يكون الفتقر إلى المؤثر هو الماهية . وبيانه من وجهين :

الأول: إن كل ما [كان بالغير، فإنه يجب أن يرتفع عند ارتفاع عدم ذلك الغير. فلو كانت الماهية من حيث هي هي ، مفتقرة إلى المؤثر، لزم من فرض عدم ذلك الغير ( $^{\circ}$ ) بطلان الماهية ، من حيث هي هي [لكن بطلان الماهية من حيث هي هي] ( $^{\circ}$ ) عبال . لأن السواد يمتنع أن ينقلب غير سواد ، والبياض يمتنم أن ينقلب غير سواد ،

والوجه الثاني: إن المفتقر إلى المؤثر ما يكون مكنا ، والإمكان حالة نسبة إضافية بين الماهية وبين صفة من صفاتها ، لأنا إذا قلنا : إن كذا ممكن أن يكون كذا ، فهذا المعنى إنما يعقل إذا كان المفهوم من الموضوع مغايراً للمحمول . فإنه يحتم أن يقال : السواد يمكن أن يكون سواداً . أما ما لا يمتنع أن يقال : السواد يمكن أن يكون موجوداً . فثبت أن المحوج إلى المؤثر [ هو الإمكان ، وثبت : أن

<sup>(</sup>۱) من (C) . (l) الأصل : أمور-

<sup>·</sup>G) ن (4)

الإمكان حال نسبية ، وثبت في بديهة العقل : أن الشيء الواحد] 11 من حيث إنه هو فقط ، فإنه لا يعرض له شيء من الأحوال النسبية الإضافية ، فيشت : أن الإمكان يمتنع كرنه عارضاً للحقيقة من حيث هي هي ، وإذا كان المقتضى للحاجة ليس إلا الإمكان ، وثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع أن يعرض لها الإمكان ثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع ألى يعرض لها الإمكان ثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع كونها محتاجة الى المؤثر .

وأما القسم الثاني: وهـو أن يقال المحتاج الى المؤثر والجـاعل [ يمتنـع أن يكون] (٢) هو الوجـود . فهـذا أيضاً بـاطل لأن الـوجود من حيث إنـه وجود : ماهية من الماهيات ، وحقيقة من الحقائق ، والدليلان المذكوران في امتنـاح كون الماهية مجمولة يجريان بعينها في امتناح كون الوجود مجمولاً .

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال المحتاج إلى الفاعـل ، والجاعـل والمؤثر هو موصوفية الماهية بالوجود فنقول : هذا أيضاً باطل من وجهين :

الأول: إن موصوفية الماهية بالوجود ليس أصراً زائد على الماهية وعلى الوجود ، وإذا كان كذلك امتنع الحكم عليها بكونها مجمولة . يبان الأول: إنه لو كانت موصوفية الماهية بالوجود أمراً [ زائداً] (" مغايراً لها ، لكانت موصوفية الماهية بنلك الموصوفية مغايرة ، ولزم التسلسل .

[ وبيان الثاني] (1) : إن هذه الموصوفية لما لم تكن أمراً ثبوتياً مغايراً ، فإنه يمتنع الفول بكونها اثراً للفاعل والجاعل ، وذلك باطـل ، (٥) لأن ما لا ثبـوت له في نفسه ، كيف يعقل جعله أثراً للمؤثر والفاعل ؟

الوجه الثاني: في إبطال قوله: (٢٠ د الواقع بالفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود، أن نقول: هذه الموصوفية إما أن تكون أمراً وجودياً، وإما أن لا تكون، فإن كمان أمراً وجودياً فحينتا لمي يكون له ماهية، ويكون له وجود، وحينتا يعود التقسيم المذكور فيه من أن الواقع بالفاعل، إما ماهيته أو وجود،

<sup>(1)</sup> من (3).

<sup>(</sup>۲) زیادة . (۵) ظاهر (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س).
(۱) قولنا (ز).

وإن لم يكن له وجود البتة ، استحال القول بأن الواقع بالفاعل والجاعل هو هو ، فثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع القول بأن تأثير الفاعل في الماهمة ممتنع ، ويمتنع الفول بأن تأثيره في الوجود ، ويمتنع القول بأن تأثيره في موصوفية الماهمية بالوجود .

وأما الغسم الرابع: (1) وهو بيان أنه لما ظهر بطلان الأقسام كان القول بالتأثير والمؤثر باطلاً ، فنصريره : أن ذلك الأثر لما كان غنياً في ماهيته عن المؤثر ، وكان غنياً في وجوده عن المؤثر ، وكان غنياً في اتصاف ماهيته بوجوده عن المؤثر ، كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر والفاعل . لأنه متى حصلت الماهية ، وحصل الوجود ، وحصلت موصوفية الماهية بالوجود ، فقد حصلت الماهية الموجودة بدون هذا المؤثر ، وهذا الفاعل . وإذا كان كذلك كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر ، وذلك هو المطلوب .

الشبهة السادسة: المحكوم عليه بالانتقار والحاجة ، إما أن يكون بسيطاً ، وإما أن يكون مركباً ، والقسمان باطلان ، فالقول بالحاجة باطل ، أما الحصر فظاهر ، وإنما قلنا: إنه عتنم أن يكون المحكوم عليه بالانتقار والحاجة بسيطاً ، وذلك لأن البسيط حقاً لا يعرض لمه الإمكان ، لأن من المعلوم بالضرورة أنه يستحيل الحكم على الشيء بأنه يمكن أن يكون هو ، فيستحيل أن يقال السواد يمكن أن يكون مواداً ، بل يقال السواد يمكن أن ينقى ، ويمكن أن يعدث ، إلا أن ذلك إنما يصح لأن المفهوم أن يعدث ، إلا أن ذلك إنما يصح لأن المفهوم أن يكون سواداً ، فهذا غير من كرنه باقياً وحادثاً ، فأما أن يقال : السواد يمكن أن يكون سواداً ، فهذا غير معقول . فثبت أن الإمكان لا يعرض البتة للحقائق البسيطة ، ولما ثبت أنه لا علم علمة للحاجمة إلا الإمكان لا يعرض الجاجمة في البسائط ممتنم . وإنما قلنا : إن

<sup>(</sup>١) القسم الرابع (ن)

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(</sup>٢) من (س).

المحكوم عليه بالافتقار والحاجة يمتنع أن يكون هـ والمركب ، وذلك لأن المركب مركب من البسائط ، فإذا كان كـل واحد من تلك البسائط غنياً عن الفاعـل والمؤثر ، ثم ثبت بمقتضى بديهـ العقل أن عند حصول جميع المفردات ، يجب حصول المركب ، وعند فقدائها أو فقـدان واحد منها يمتنع حصـول المركب ، فحينئذٍ يلزم امتناع استناد المركبات إلى الفاعل والجاعل ، ولا يقال : لم لا يجـوز أن يقال : المقتقر إلى المؤثر هو هيئة التركيب ؟ لأنا نقول : هيئة التركيب أحـد أجزاء ماهية المركب ، فتلك الحيثة إما أن تكون مفردة أو مركبة. وبعـود التقسيم الأول فيه .

الشبهة السابعة: لو أشر شيء في شيء لكان تأثير ذلك المؤثر في ذلك الأثر، إما أن يكون نفس ذات المؤثر [ أو ذات] (١) الأثر، أو يكون مفهوماً مغايراً لها، والاقسام كلها باطلة. فالقول بالتأثير باطل، وإنحا قلسا: إن تأثير المؤثر في الأثر يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر، أو ذات الأثر، لوجوه:

الأول : إنه يمكننا أن نعقل ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك ، في أن هذه الذات [ هل هي] (٢) مؤثرة في تلك الذات ؟ مثلاً : تعقل موجوداً واجب الموجود لذاته ، وتعقل ماهية هذا العالم المحسوس ، ثم تشك في أن هذا العالم ، همل وجد بشأثير ذلك الموجود الواجب لذاته ؟ ومعلوم أن المعلوم مضاير لفير المعلوم ، فوجب أن تكون هذه المؤثرية ، مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر .

الثاني: إن مؤثرية شيء في شيء ، نسبة غصوصة لأحدهما إلى الآخر ، والنسبة بين الشيئين يتوقف تحقفها على تحقق ذات كل واحد من الشيئين ، والمتوقف على الأمرين معاير لها ، فمؤثريه أحد الذاتين في الأخرى يجب أن تكون مغايرة لذات المؤثر وذات الأثر .

الثالث : إن النار تؤثر مثلاً في النسخين ، والماء يؤثر في التبريد ، فالماء والنسار يتشاركمان في كون كمل واحد منهما مؤشراً في أثمر مخصوص ، والحرارة

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۲) انن (ز)،

والبرودة يتشاركان في كون كل واحد منها أشراً لمؤشر مخصوص ، فنبت أن المساركة في مفهوم المؤثرية وفي مفهوم الأشرية حماصلة . وأسا المشاركة في خصوص ذات المؤثر وخصوص ذات الأثر فغير حاصلة ، فإن ذات النار مخالفة لحدات الماء ، وحقيقة الحرارة مخالفة لحقيقة [ البرودة ، وإذا ثبت هذا ، لمزم التطع بأن كون النار مؤثرة غير ، وكونها ناراً غير ، وكذلك] (1) كون الحرارة أثراً لمؤثر غير ، وكونها حرارة غير ، وكونها حرارة غير .

الرابع: إنا إذا قلنا: قدرة الله ، قدرة الله . فهذا الكلام عبث لا يفيد فائدة ، أما إذا قلنا : قدرة الله مؤثرة في وجود العالم ، كان هذا الكلام مفيداً . فلو كان المفهوم من كون القدرة قدرة ، غير المفهوم من كونها مؤثرة في وجود العالم ، وجب أن لا يبقى البتة فرق بين الكلامين ، فظهر بهذا البرهان : أن التأثير مفهوم مغاير لذات المؤثر .

بقي أن تقيم البرهان على أن تأثير المؤثر في الأثر ليس عين ذات الأثـر ، فنقول : الذي يدل عليه وجوه :

الأول : إنا إذا قلنا قدرة الله مؤثرة في وجود العالم ، كنا قد وصفنا قدرة الله تصالى بهذه المؤثرية ، ومعلوم بـالضرورة أن العـالم ليس صفة لقـدرة الله ، ويازم من مجموع هاتين المقدمتين القطع بأن قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس العالم .

الموجه الثاني في إيطال هذا الكلام: أنه إذا قبل لنا: لم وجد العالم ؟ كان جوابنا: إن قدرة الله تعالى اقتضت إيجاد العالم في الوجود ، [ فعللنا وجود العالم في الوجود] (٢) بأن الله تعالى أوجده ، فلو كان إيجاد الله للعالم عين العالم ، لكان قولنا: العالم إنما وجد بإيجاد الله تعالى معناه : أن العالم إنما وجد بنفسه ، ولو وجد العالم بنفسه لاستنع أن يقال : إنه وجد بإيجاد الله تعالى ، فثبت أنا لو فسرنا تأثير المؤشر في الأثر ، بنفس وجود ذلك الأثر ، لزم نفي المؤشر ونفي

<sup>(</sup>١) من (ز، س)،

<sup>(</sup>۲) بن (س).

الأثر ، وما أفضى ثبوته إلى نفيه ، كان باطلًا فـوجب أن يكون القـول بأن تـأثير المؤثر في الأثر [ نفس] (<sup>(1)</sup> ذلك الأثر : ثمولًا باطلًا .

والوجه الثالث في إبطال هذا الكلام: إما أن نفسر إيجاد الله تعالى للمالم بنفس المعالم ، وإما أن نفسره لا ينفس العالم ، بل يصدور العالم من قدرة الله تعالى ، والأول باطل ، لأن بتقدير أن يوجد العالم للذاته ، أو يوجد بإيجاد موجود آخر غير الله ، لم يصح القول بأن العالم حصل بإيجاد الله تعالى ، فنبت أن إيجاد الله تعالى إلى الا يمكن تفسيره بنفس العالم ، وإتما يمكن تفسيره بوقوع العالم من قدرة الله [ تعالى ، وعند هذا نقول : ظهر أن كون العالم من قدرة الله تعالى لذات العالم ، وللذات العدرة إلى قوجب أن يكون مفهوماً ثالناً ، فنبت أن تأثير المؤثر في الأثر ، لا يجوز أن يكون نفس ذات المؤثر ، ولا يجوز أن

والموجه الرامع (1) في بيان أن تأثير الشيء في الشيء، يمتنع أن يكون هين ذات المؤثر وهين الأشر : هو أن كون المؤثر مؤثراً في الأثر ، وكون الأثر أشراً للمؤثر من مقولة المضاف ، وأما ذات المؤثر وذات الأثر فليسا كذلك . لأنا إذا قلنا : إن الله تعالى خلق العالم ، فذات المؤثر هي ذات واجب الوجود ، وذات الأثر هوذات العالم .

فثبت بهذه البراهين الأربعة (°); أنه لو أثر شيء في شيء، لكانت مؤثرية أحدهما في الآخر ليست عين ذات المؤشر، ولا عين ذات الأشر، بـل كـانت مفهوماً ثالثاً مغايراً لها.

وأما القسم الثاني وهـو أن يقال المفهـوم من المؤثرية مفهوم ثـالث مغايـر لذات المؤثر ولذات الأثر .

<sup>(</sup>١) من (س)،

<sup>(¥)</sup> من (ز).

<sup>(</sup>۲) من (ز)،

 <sup>(</sup>٤) أي الأصل : الحامس.
 (٥) أن الأصل : الحمسة .

فنقول ؛ هذا أيضاً فاسد ، لأن ذلك المفهوم المغاير إما أن يكون سلبياً أو ثبوتياً ، والقسمان باطلان ، وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون سلبياً لوجهين :

الأول: إن قولنا: إن الشيء الغلاني مؤثر في كذا، نقيض لقولنا: إنه ليس يجؤثر في كذا، نقيض لقولنا: إنه ليس مؤثراً في كذا، مفهوم سلمي ، لأنا لا ينمقل من قولنا للشيء المعين: إنه لم يؤثر في كذا، ولم يفعل فعلًا ، ولم يوجد أثراً إلا النفي المحض والعدم الصرف ، وإذا ثبت أن المفهوم من قولنا: إنه لم يؤثر في كذا هو العدم المحض ، وجب أن يكمون المفهوم من قولنا: إنه أثر في كذا هو العدم المحض ، وجب أن يكمون المفهوم من قولنا: إنه أثر في كذا أمراً ثابتاً موجوداً . ضرورة أن أحد النقيضين لما كمان سلبياً ، وجب كون النقيض الأخر ثبوتياً .

الشائي: إنا إذا قلمنا المؤثرية مفهوم عدمي ، كان المعنى أنه لا وجود للمؤثرية ، ولا حصول لها ولا معنى لهـذا الكلام ، إلا التصريح بنفي المؤثرية والأثر.

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقال : إن المؤثرية مفهوم ثبوتي [ مغاير لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، فنقول :

هذا الموجود . إما أن يكون موجوداً في الأعيان ، وإما أن يقال : إنه إنه الله وجود له في الأعيان ، وإنما هـ و من الاعتبارات الذهنية ، التي لا يكون لها وجود في الأعيان . والقسم الثاني باطل . لأن العقل إذا حكم على الشيء بكونه مؤثراً في شيء آخر . فهذا الحكم [ الذهني ] (٢ إما أن يكون مطابقاً لما عيان ، فحيشة وإما أن لا يكون . فإن كان هذا الحكم الذهني مطابقاً لما في الأعيان ، فحيشة يكون الشيء في الأعيان : أثراً ، ومؤثراً ، وفاعلاً ، ومفحولاً . وحيشة يسطل قولم بأن هـذه المفهومـات : اعتبارات حـاصلة في الأذهان ، ولا وجـود لها في الأعان .

<sup>(</sup>۱) س (ز).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

يكون هذا الحكم الذهني كذبًا وجهلًا ، وحينشذٍ لا يكون الشيء في نقس الأمـر أثراً ولا مؤثراً ولا فاعلًا ولا مقعولًا ، وذلك بوجب القول بنفي التأثير والمؤثر .

وأما القاسم الشاني : وهو أن يقال : كون المؤشر مؤثراً ، أو كون الأثر أثراً : مفهومان مغايران للذات ، وهي أمور شابتة في الأعيان . فنقول : هذا القسم أيضاً باطل ، وذلك لأن ذلك الأمر الوجودي ، إما أن يكون جوهراً قائياً بنفسه ، وإما أن يكون صفة عارضة لذات المؤثر ولذات الأثر ، والأول باطل لوجوه :

أحدها : إن المؤثرية صفة لذات المؤثر ، والجوهــر القائم بنفســه لا يكون صفة لذات المؤثر .

وثانيها: إن المؤثر والأثر من مقولة المضاف، والجوهر القائم بنفسه ليس كذلك .

وثالثها: إن هذا الجوهر القائم بنفسه ، إن لم يكن له أثر في ذلك المفعول كان أجنبياً عنه(۱) ، وإن كان له فيه أثر فحينتذٍ يعود التقسيم المذكور في مؤثريــة ذلك الجوهر في ذلك الأثر .

وأما القسم الناني: وهمو أن يقال المؤشرية والأشر صفتان قائمتان بذات المؤشر ، وبذات الأشر. فهذا أيضاً محال لأن الصفة القائمة بالغير مفتقرة إلى الغير [ والمفتقر إلى الغير](٢) عكن لذاته والممكن لذاته لابدله من مؤثر ، فهذه المؤثرية مفتقرة أيضاً إلى مؤشر يؤثر فيه فيكون تاثير ذلك المؤثر في وجمود هذه المؤثرية مفهوماً زائداً عليها ، ولزم التسلسل وهو باطل لوجهين :

الأول: البراهين الدائة على أن القول بالتسلسل باطل.

والثاني : إن على تقدير أن يكون القول بالتسلسل صحيحاً ، فالمحال لازم ههنا أيضاً ، وذلك لأن المعقول من التسلسل أن يستازم شيء شيئاً ،

<sup>(</sup>۱) بالنمين . (ز).

<sup>(</sup>٢) من (س).

ويكون الثاني مستلزماً [كالث ، ويكون الثالث مستلزماً (1) لرابع ، وهكذا إلى غير النهاية . إلا أن (7) هذا المعنى إنما يتقرر عند وجود أمور متلاصقة ، يكون كل واحد منها متصلاً بالأخو إلى غير النهاية ، إلا أنا إذا قلنا : إن مؤثرية الشيء في الشيء صفة زائدة عليها ، فلا يكننا أن نشير إلى الشيئين يتصل أحدهما بالآخر إلا ويكون كون أحدهما مستلزماً للاخر [ أمراً ] ثالثاً متوسطاً بينهما . وهذا يقتضي أن لا يتصل شيء بشيء آخر البنة ، وإذا بطل [ هذا ، بينهما . وهذا يقتضي أن لا يتصل شيء بشيء آخر البنة ، وإذا بطل [ هذا ، يفضى ثبوته إلى عدمه ، فوجب أن يكون القول بثبوته باطلاً . فقد ظهر من يفضى ثبوته إلى عدمه ، فوجب أن يكون القول بثبوته باطلاً . فقد ظهر من بكون عين ذات المؤثر أو ذات الأثر إما أن يكون مفهوماً ثالثاً لها ، وثبت الكرن عين ذات المؤثر أو ذات الأثر ، وأما أن يكون القول بثبوت المؤثر و التأثير والتأثير .

فإن قال قائل : إن هذا التقسيم الذي ذكرتموه قائم في مواضع قد علم صحتها . ووجودها بالضرورة ، فوجب أن يكون هذا التقسيم فاسداً ، وبيانه من وجهين :

الأول : [أن يتنائ] (أ) لو حصلت هذه الدار ، وهذا الجدار في هذه الساعة ، لكان حصولها في هذه الساعة ، إما أن يكون نفس هذا الشيء ، أو نفس هذه الساعة ، أو يكون مفهوماً ثالثاً معايراً ، والأقسام الثلاثة باطلة ، فكان القول [ بحصول هذا الشيء في هذه الساعة باطلاً ، وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون إ (أ) حصول هذه الدار وهذا الجدار في هذه الساعة ، غير وجود هذه

<sup>(</sup>۱) من (c).

<sup>(</sup>٢) لأن منا (س).

<sup>(</sup>۲) من (۱)

<sup>(</sup>٤) من (ص)،

<sup>(</sup>a) من (ز).

الدار وهذا الجدار ، لأنه في الساعة [ الشائية ] (أ) لا يبقى حصوله في هذه الساعة ، عين هذه الساعة ، لأنه [ لا ] (٢) يمكن وجود هذه الساعة في الخارج وفي الذهن ، منفكاً عن حصول هذا الشيء في هذه الساعة . وأيضاً : فحصول هذا الشيء في هذه الساعة وهذا الشيء ليسا من مقولة المضاف ، وهذه الساعة وهذا الشيء ليسا من مقولة المضاف .

وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يكون حصول هذا الشيء في هذه الساعة ، مفهوماً زائداً ، لأن ذلك الزائد يكون أيضاً حاصلاً في تلك الساعة ، فيكون حصول ذلك المفهوم المغاير في تلك الساعة أمراً مغايراً له ، ويلزم التسلسل وهو محال .

الوجه الثاني: في بيان أن ما ذكر قموه [من التقسيم] (٣) باطل ، هو أنا نشير إلى جسم حاصل في مكان ، ونقول: إنه ليس حاصلاً في هذا المكان ، لأنه لو كان حاصلاً في مكان ، ونقول: إنه ليس حاصلاً في مذا المكان ، لأنه لو كان حاصلاً فيه فحصوله فيه ، إما أن يكون عين ذاته ، أو زائداً على ذاته ، والأول باطل [ لأنه إذا خرج عن ذلك المكان فذاته باقية ، وحصوله في ذلك المكان غير باقي واثاني أيضاً باطل (أ) لأن ذلك الزائد يكون صفة لذلك الجسم ، والصفة حاصلة في الموصوف ، فيلزم أن يكون حصول تلك الصفة في ذات الموصوف زائداً عليه ، وذلك يوجب (٩) التسلسل وهو محال ، فثبت بهذين الحجهن : أن ما ذكر تحوه من التقسيم قائم في أصور قد علمنا صحتها ببديهة المعقل ، فوجب أن يكون التقسيم الذي ذكر تموه باطلاً .

والحواب: أن نقول: إن التقسيم الذي ذكرناه تقسيم دائر بين النفي والإثبات، والدلائل الدالة على إبطال كل واحد من تلك الأقسام وجوه قطعية يقينية، وإذا ثبت هذا، فنقول: هذا التقسيم الذي ذكرناه، برهان صحيح

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>۲)، من (ص) ،

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>١) من (٥) .

<sup>(</sup>٥) ولزم التسلسل (س).

بحسب الصورة ويحسب المادة ، فإن كان البرهان الذي هذا شأنه مجتمل ان يكون فاسداً ، فحينئذٍ لا يمكنكم القطع (1) بصحة شيء من الدلائل والبينات [فإن الغاية القصوى فيها أن تكون (٢)] صحيحة بحسب الصورة والمادة ، فإذا جوزتم (٣) مع هذين الشرطين أن يكون فاصدا ، فحينئذ لا يبقى الوثوق بشيء من الدلائل ، ويسقط الاعتماد عان الدلائل ، ويسقط الاعتماد عن الدلائل ، ويسقط الاعتماد عن الدليل الذي ذكرتموه في إثبات واجب الوجود . وهذا آخر الكلام في تقرير هذه الشبهة ، وهي أقوى الشبهات في الحقيقة .

الشبهة المنامنة في نفي التأثير والمؤثر: أن نقول: لو كان الإمكان علة خاجة الأثر إلى المؤثر، لافتقر المعدم حال عدمه إلى المؤثر، وهذا عالى فذاك عالى ، بيان الشرطية أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان الخاص لا العام ، لكن الإمكان الخاص تعلقه [بطرف الوجود مثل تعلقه] (أ) بطرف العدم على السوية ، من غير تفاوت أصلاً ، وإذا كانت نسبة هذا الإمكان إلى الطرفين على السوية ، وإن كان علة الحاجة في طرف الوجود ، وجب أن يكون على المحاجة في طرف العدم ، وإلا لزم رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجح ، وهو على ، وبتقدير صحته فذلك يقدح في قولكم : (أ) إن المكن لا يشرجح أحد على أب وبتقدير صحته فذلك يقدح في قولكم : (أ) إن المكن لا يشرجح أحد طوفيه على الآخر إلا لمرجح . فثبت أنه لو كان الإمكان علة للحاجة ، لكان المعدوم حال عدمه مفتقراً إلى المرجح والمؤثر . وإنما قلنا : إن هذا عالى ، لأن المعدم المستمر إشارة إلى النغي المحض ، والسلب الصرف ، وكونه باقياً إشارة إلى أن ذلك السلب المحض بقي مستمراً ، أو كل واحد من هذين المفهومين بنافي حصول التأثير . أما أن كونه سلباً عضاً ينافي كونه أشراً ، فلان الشائير (1)

<sup>(1)</sup> الاستدلال (س).

<sup>(</sup>۱) س (۱)

<sup>(</sup>٢) حققتم مع حصول هذين (س).

<sup>(</sup>t) من (س).

<sup>(</sup>۵) تولك (س).

<sup>(</sup>٦) التغاير (س).

يقتضي حدوث حالة وحصول امر ، والنفي المحض ، والسلب الصرف ليس كذلك، وأما أن كونه بافياً يمنع من كونه أثراً لمؤثر ، فلما بينا فيها تقدم [أنه يمتنع القول ، بأن البافي حال بقائه يصبر أثراً لمؤثر وفعلاً لفاعل ، فثبت (١٠ ]أنه لو كان الإمكان عرجاً إلى المؤثر ، لزم افتقار المعدوم حال بقائه إلى المؤثر، وثبت أن هذا محال ، فيلزم أن لا يكون الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر .

الشبهة الناسعة : لو افتقر المكن إلى الرجح لما كنان الإنسان مختاراً في أفعاله ، وهذا باطل ، فذاك باطل ، بيان الشرطية : أن الإنسان حال كونــه قادراً [ على الفعل ، إما أن يكون قادراً إ (٢ على الترك ، أو لا يكون ، فإن لم يقدر على الترك في حال الفعل ، فكذلك لا يقدر على الفعل (\*) ، وحينتُـذِ لا يكون البتة متمكناً من الفعل ومن الشرك في شيء من الأحوال ، فـوجب أن لا. يكون فاعلًا مختاراً البنة، وأما إن كان قادراً على الترك، فترجح الفعل على الترك، إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف ، فإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما أن يكون منه أو من غيره ، فإن كان منه عماد التقسيم الأول فيه ، وإن كمان من غيره ، فعند حصول ذلك المرجح من ذلك الغير ، إما أن يكون ذلـك الفعل واجبًا أو ممكنًا أو ممتنعاً ، فإن كان واجبًا لم يكن البنة متمكناً من الفعل والترك ، لأنه قبل حصول ذلك المرجع ، كان صدور الفعل عنه واجباً ، وعلى هـذا التقدير لا يكون العبد متمكناً في شيء من الأحوال ، وإذا كنان عند حصول ذلك المرجح ، يصير صدور الفعل عنه ممكناً لا واجباً . فذلك باطل لوجـوه ستة قطعية يقينية سنذكرها في مسألة القضاء والقدر . فثبت بما ذكرناه : أنه لو توقف رجحان أحد طرقي المكن على الآخر على انضمام مرجح إليه ، لامتنع كون الحيوان مختاراً في فعله .

وإنما قلنا : إنه لا بد من الاعتراف بحصول الفاعل المختبار ، وذلك لأنبا نعلم تفرقة بديهية كون العبد متحركاً باختياره ، تبارة بمتة ، وتبارة بسوة ، وبمبن

<sup>(</sup>۱) من (ز)،

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٢) ذكذ لك لا يقدر حال الترك على الفعل (س).

كون المرتعش متحركاً بالإضطرار. وأيضاً .: فمن رمى حجراً إلى وجه إنسان ، فإنه يعرف الفرق بين حركة الحجر وبين يد ذلك الرامي ، فإن العقلاء ببدائه عقولهم يعلمون : أنه لا يجوز مدح ذلك الحجر وذمه في تلك الحركة ، وأنه يحسن مدح ذلك الحرامي وذمه في تلك الحركة ، ولو لم يكن العبد مختاراً في فعله ، لما بقيت هذه النفرقة ، فئبت : أنه لو ثوقف رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر بلالاً مرجح ، لزم أن لا يكون العبد غناراً في فعله ، وثبت أنه غنار في فعله ، وثبت أنه غنار في فعله ، وفب أن لا يفتقر الممكن إلى المرجع .

الشهية العاشرة: إن الهارب من السبع إذا ظهر له طربقان متساويان من كل الوجوه ، فإنه يختار أحدهما لا لمرجع ، والعطشان إذا خير بين شرب قدحين متساويين ، والجائم إذا خير بين أكل رغيقين متساويين ، وكذا القول في أشباهها من الأمثلة . ولا يقال : إن ذلك الفاعل لما خصص أحد الجانبين بالترجيح فذلك الترجيح والتخصيص : مرجع ، لأنا نقول : إن ذلك القادر إن لم يصبح منه ترجيح الجانب المرجوح على الجانب الراجع ، بدلاً عن الترجيح ، فهو موجب لا غتار ، وإن صح منه كل واحد من القسمين بدلاً عن الآخر ، فإن توقف ترجيح أحد الجانبين على الأخر على مرجح ، صار موجباً ، وضوج عن كونه مختاراً ، وإن لم يتوقف على المرجح فقد حصل رجحان الممكن لا لمرجح .

الشبهة الحادية عشر: القول بافتفار المكن إلى المؤثر يقدح في كونه عكشاً ، فوجب أن لا يتحقق الافتقار . بيان الشرطية : إن المكن إن حصمل معه وجود السبب ، كان واجب الوقوع ، وإن حصل معه عدم ذلك السبب كان ممتنع الوقوع ، وإذا كان لا واسطة بين حصول السبب وبين عدمه ، كان كل واحد منها مانعاً من الإمكان ، فوجب أن لا بحصل الإمكان أصلاً ، فيثبت أن القول بافتقار المكن إلى السبب يناني كونه عكناً ، ومعلوم أن ما أفضى ثبوته إلى نقيه ، كان ثبوته باطلاً ، فوجب أن يكون القول بثبوت هذا الافتقار باطلاً ،

فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال : إنه ممكن نظراً إلى ذاته وماهيته ،

<sup>(</sup>١) من (٥) -

بمعنى أنه من حيث إنه هو ، مع قطع النظر عن وجود السبب وعن عدمه ، فإنــه يقبل الوجود والعدم أو يقول : إنه صــار واجب الوجــود في الحال لحضــور مبب وجوده ، لكنه ممكن الوجود بالنظر إلى الزمان المستقبل .

والجواب: أن نقول: أما الرجه الأول فباطل ، لأن ماهية الشيء إما أن تكون عين وجوده أو غيره ، فإن كان الأول امتنع أن يقال: إنه من حيث إنه هو نمكن الوجود ، لأن على هذا القول لا هوية له سوى الوجود ، لكن الرجود من حيث إنه وجود ينافي العدم ، والمنافي للشيء لا يكون قابلاً له ، فوجب أن يمتم كون تلك الماهية قابلة للعدم .

وأما الأحتمال الثناني: (١) وهو أن تكون الماهية غير الوجود ، فنقول: فعل هذا التقدير المحكوم عليه بالإمكان ، إما الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية المناهية بالوجود ، وحال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية [ لأن الماهية ] (١) من حيث هي هي ، لا تقبل الانتفاء والتبديل ، بل هي واجبة التحقق لعينها ولذاتها فلا تكون عكنة البتة . وعال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الوجود من حيث إنه وجود ] لا يقبل العدم ، فيمتنع أن يكون الوجود من حيث إنه وجود] لا وعال أن يكون المحكوم عليه المهال المعلم ، والمائن المحكوم عليه بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، لأن تلك الموسوفية إن لم تكن أمراً وجودياً فقد بطل الحديث ، وإن كان أمراً وجودياً عاد التقسيم الأول . فئيت أن هذا العذر الذي ذكرةوه باطل .

وأما السؤال الثاني : وهمو أن الإمكان إنما يتحقق بـالنسبـة إلى الـزمـان المستقبل .

فنقول: إما أن يكون المراد منه: أن عند حصول الاستقبال، يحصل هذا الإمكان [ وإمـــا أن يكـون المـــراد منه: أن الإمكــان [<sup>(4)</sup> حصل [ في

<sup>(</sup>۱) الرجه (س). (۲) من (س).

<sup>(</sup>۴) من (C).

<sup>(1)</sup> من (س) .

الحال] <sup>(۱)</sup> بالنسبة إلى الاستقبال ، والأول بـاطل ، لأن الأستقبــال ينقلب حالًا عند الحضور ، فيعود السؤال المذكور .

والثاني أيضاً باطل ، لأن حصول الشيء في الاستقبال مشروط بحصول الاستقبال ، والاستقبال عال الحصول في الحسال ، والموقف عبل المحال عال الحصول في الحسال ، والمقتب عبل الحال عال ، وإذا فالشيء يشرط حصولة [ في الاستقبال] (١) مستحيل الحصول في الحال ، وإذا كان هو بهذا الأعتبار يكون عمن الحصول ، لأن الإمكان الخاص والامتناع لا يجتمعان في الشيء الواحد.

الشبهة الثانية عشر: لو افتقر الحادث الى المؤثر لكان ذلك المؤثر مع كل الفيود المعتبرة في تلك المؤثرية ، إما أن يقال : إنه كان موجوداً قبل ذلك الأثر ، أو ما كان موجوداً قبل ذلك الأثر في أحد أو ما كان موجوداً قبل ، بان كان الأول فحينئذ يكون حصول ذلك الأثر في أحد الوقتين دون الثاني ، يكون رجحاناً الأحد طرقي الممكن على الأخر الا لمرجع ، وذلك يقدح في قولنا الممكن يفنقر إلى المؤثر ، اللهم إلا أن يقال : إن حضور همذا الوقت كان شرطاً ، إلا أن على هذا التقدير يلزم أن يقال : إن المؤثر مع كل ما الابد منه في المؤشرية ، ما كان موجوداً قبل هذا الأثر ، لأن زوال الوقت الأول وحضوو الموقت الثاني ، كان أحد الأمور المعتبرة في تلك المؤثرية ، مع أن أن عمل كان المورد المعتبرة في تلك المؤشر مع كل ما لا بد منه في كانت حاضرة . هذا خلف ، وأما أن قلنا : إن المؤشر مع كل ما لا بد منه في حصول المؤثرية ، ما كان حاصلاً قبل ذلك ، وإنما حدث في هذا الوقت كان حصول المؤثرية ، ما كان حاصلاً قبل ذلك ، وإنما حدث في هذا الوقت كان الكلام في حدوث ذلك الأثر ، فإن المقتر إلى مؤثر آخر ، كان هذا قبلًا باستغناء الأثر الحادث عن المؤثر كان هذا قبل المؤثر آخر ، وإن انقتر إلى مؤثر آخر ،

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>١) من (س)،

لزم إما التسلسل أو الدور ، وهما باطلان عندكم .

الشبهة الثالثة عشر: الممكن حين صدر عن الواجب ، إما أن يكون قد صدر مع أنه كان صدوره عنه واجباً ، فإن كان الأول ، فقد ترجع الممكن لا لمؤثر ، وإن كان الثاني فحينلا يصدق أن هذا المعلول من لوازم وجود تلك العلة ، وانتقاء اللازم يستلزم انتقاء الملزوم ، فيلزم من ارتفاع هذا المعلول أرتفاع علته ، ويلزم من ارتفاع علته ارتفاع علته المعلول في أنه يلزم من ارتفاع كل [ معلول ارتفاع علته . حتى ينتهي هذا إلى المبدأ الأول ، فيازم أن يقال : إنه يلزم من ارتفاع الأول . هذه الممكنات ، وهذه الحوادث ، ارتفاع واجب الوجود لذاته ، وهو عال .

فإن قال قائل : الجراب عنه من وجهين :

الأول : إن ارتفاع الأثر لا يوجب ارتفاع المؤثر ، بل يبدل على أن المؤثر ارتفع أولًا ، حتى لزم من ارتفاعه ارتفاع هذا الأثر .

الثاني: لم لا يجوز أن يقال: إن ارتفاع المعلول، دل عبل أن شرطأً من الشرائط المعتبرة في تماثير واجب الموجود لمذاته، في حصول هذا المعلول [قد ارتقاع هذا المعلول ارتفاع ذات العلة، لأنا نقول:

أما الجواب الأول فضعيف لأنه لو كان الأمر كذلك [ لكان (٢٠) ] متى ارتفع الأثر فإن المؤثر قد ارتفع أولاً ، لكنا نشاهد عدم الصور والأعراض في عالمنا هذا ، فيازم أن يكون عدمها ، دالاً على عدم عللها ، وحيشة يلزم المحال (٤) المذكور.

وأما الجُواب الثاني : فضعيف أيضاً ، لأن الكـــلام في ارتضاع ذلــك

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

 <sup>(</sup>٤) الحدور (ز).

الشرط ، كالكلام في ارتفاع ذلك المعلول فإن كان ذلك الارتفاع شرط آخر لزم أن يكون كل حادث الأجل حادث آخر إلى غير النهاية . ثم إن هذه الأسباب والمسبات الغير المتناهية ، لو كانت موجودة معاً ، فقد لزم وجود أسباب ومسببات غير متناهية دفعة واحدة [ وهو محال] (۱) وإن كان بعضها سابقاً على البعض ، فحينته له تد جوزتم استناه الحادث الموجود في الحال إلى سبب كان موجوداً قبل ذلك وهو غير موجود في الحال ، وإذا جاز ذلك قلم لا يجوز أن يقال المقتضى لوجود هذا الشيء الموجود في الحال شيء كان موجوداً قبله ، ثم فني عند طريان هذا الحادث ، وهذا عين (۱) ما ذكرتموه في الشرائط المتعاقبة وحينته لا يمكنكم الاستدلال بوجود هذه المكتبات على وجود موجود واجب الوجود لذاته .

الشبهة الرابعة عشر: العالم إما أن يكون له مؤثر أو لا يكون ، فإن لم يكن له مؤثر ، مع أن العالم بمكن لذاته ، فقد وقع الممكن لا عن مؤثر . وإن كان له مؤثر ، مع أن العالم بمكن لذاته ، فقد وقع الممكن لا عن مؤثر . وإن فاختصاص النقطة المعينة ، بأن تكون قطباً للفلك دون سائر النقط المتساوية لها: رجحان للمكن لا لمرجع ، وكذلك القول في اختصاص كل واحد من الكواكب لجانب معين من الفلك ، دون سائر الجوانب ، وكذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمم (٢٠ بالرقة دون سائر الجوانب وكذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمم (٢٠ بالرقة دون سائر الجوانب وكذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمم (٢٠ بالرقة دون سائر الجوانب وكذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمم (٢٠ بالرقة دون الذي لا تهاية له عند من يقول بدلك الحلاء . وإما إن كان مختاراً كان تخصيص إحداث العالم بالوقت المين دون [سائر ] (١٠) ما قبله ، وما بعده ترجيحاً لأحد طرقي المكن على الأخر من غير مرجح قبت : أن القول باستغناء الممكن عن المؤثر لازم على كل التقايرات.

الشبهة الخامسة عشر : لو أثر شيء في شيء لكان تأشير المؤثر في الأشر ،

<sup>(</sup>۱) من (۱)،

 <sup>(</sup>٢) من (ز).
 (٣) بقرأ : المحتم.

<sup>(</sup>۱) يترا . اللحد

<sup>(£)</sup> من (س).

إما أن يكون باعتبار كونه مؤثراً ، أو كان ذلك التأثير حاصلاً باعتبار آخر مسوى كونه مؤثراً . والقسمان باطلان ، فالقول بالتأثير باطل وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر فيه باعتبار كونه مؤثراً ، وذلك لأن كون الشيء مؤثراً في غيره نسبة محصوصة بين ذات المؤثر ، وذات الأثر ، والنسبة الحاصلة بين الشيشين متأخرة بالرتبة عن اللائر نسبة متاخرة بالرتبة عن ذات الأثر ، فلو حكمتنا بأن ذات الأثر إنما الأثر نسبة متاخرة بالرتبة عن ذات الأثر ، فلو حكمتنا بأن ذات الأثر إنما ذات الأثر أنها الأثر ، وحينئذ يلزم نقدم كل واحد منها على الأخر ، أعني (١) المؤثرية وذات الأثر في وذات الأثر وذلك محال ، وأما بيان فساد القسم الشاني ، وهو أن يؤثر المؤثر في كونه مؤثراً فيه أو باعتبار المؤثرية ، وحينئذ يلزم الجمسع كونه مؤثراً فيه أو فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار كونه مؤثراً فيه إو فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار المؤثرية ، وحينئذ يلزم الجمسع بين النقيضين وهو محال .

الشبهة السادسة عشر : الأثر ما لم بجب وجوده عن المؤثر ، امتنع دخوله في الوجود ، فإن قبل (\*) إن إ مؤثر الأثر واجب الصدور عن المؤثر فيكون ممكن الصدور عنه ، وما دام يكون الشيء باقياً على إمكانه ] امتنع دخوله إلى الوجود ] ، فيثبت أن الأثر ما لم يصر واجب الصدور عن المؤثر امتنع دخوله في الوجود ، وإذا ثبت هذا لزم أن يقال : إن صيرورة واجب الصدور عن المؤثر مقدم من متقدم بالرتبة على دخوله في الوجود ، لكن وجوب صدوره عن المؤثر صفة من صفات وجوده ، والصفة مناخرة بالرتبة عن الموصوف ، فهذا يقتضي تقدم كل واحد من هذين الاعتبارين على الأخر ، وتأخره عنه ، وذلك محال .

الشبهة السابعة عشر : المؤثر يمتنع كونه مؤثراً في الشيء ، إلا إذا كان

<sup>(</sup>۱) الذات (س).

<sup>(</sup>۲) وجد (س).

<sup>(</sup>٣) عل (س).

<sup>(</sup>٤) سَ (٥) -

 <sup>(</sup>ه) عبارة (س): فإن قبل : أن يعتبر الأثر : ويصير واجباً ، امتنع دخموله في الـوجود . فتبت : أن
 الأثر . . الخ

ذلك الشيء في نفسه ممكن الوجود عتاجاً إلى الغير ، فثبت أن عند عدم الإمكان والحاجة يمتنع كون الشيء مؤشراً فيه عند حصول الإمكان والحاجة الزم إن يكون هذا الإمكان ، وهذه الحاجة عله لكون ذلك المباين (٢) علة لوجود ، وهذا عال لوجهن :

الأول : إنه يلزم أن يحصل لغير واجب الرجود لذاته تأثيراً [ في ذات واجب الوجود لذاته (7) وهو محال .

الثاني: إنا قد دللنا على أن هذا الإمكان وهذه الحاجة أمران<sup>(1)</sup> عدميان، ولو جعلناهما علة لكون العلة الفياعلة [ مؤثرة في وجبود الأثر لكانت العلة الاولى<sup>(1)</sup> ] لهذه الموجودات أمراً عدمياً (1) وحيشة يلزم كون العدم علة الموجود [و] هذا محال<sup>(1)</sup>.

الشبهة الثامنة عشر: إن المؤثر ما كان مؤثراً بالفعل قبل دخول (<sup>(A)</sup> الأثر ، فإذا صار مؤثراً بالفعل عند وجود الأثر ، فقد حدثت تلك المؤثرية ، فإن كان حدوثها لشيء آخر لزم الدور ، وإن كان حدوثها لشيء آخر لزم السبل ، وإن حدثت هذه المؤثرية لا لسبب أصلاً ، كان ذلك قولاً ، بأن المحدث الممكن (<sup>(P)</sup> غني عن المؤثر والفاعل ، فهذا تمام شبهات القائلين بنغي المتأثر والأثر .

<sup>(</sup>١) فرضنا (س). (٢) أمران علميان (ز).

<sup>(</sup>۲) المكن (س). (۲) ملدا خلف (س). (۲) من (ز). (۸) رجود (س).

<sup>(</sup>٤) تيدان (س). (٩) من (١٠).

<sup>(</sup>a) من (س)·

## المنصليها لخامسي

#### نی تقریرالجوابعن هذه الشبهات

الشبهة الأولى : وهي قولهم : « لو كان الإمكان محوجاً إلى المؤثر ، لكـان الباقى في حال بقائه محتاجاً ، إلى المؤثر ،

تقول في الجواب عنها: لانزاع في القدمة الأولى: لكن لم قلتم: إن الباقي غير مفتقر إلى المؤثر ؟ قوله: والأنه يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال عقلنا: إن عنيتم بهذا الكلام (أنه يلزم أن يحصل للحاصل حصول أخر، فهذا غير لازم ، لأن على هذا التقدير يكون هذا الحصول الشاني حصولاً جديداً ، فيكون تأثير المؤثر في الحادث لا في الثاني ، وكلا منا قيها إذا كان المؤثر في نفس الثاني ، وإن عنيتم بهذا الكلام)(أ) أن يكون عين(أ) ذلك الحصول واقعاً بتأثير ذلك المخصول واقعاً بتأثير ذلك المخصول عندنا ، فلم قلتم: إن الأمر ليس كذلك ؟

والجمواب عن الشبهة الشائبة : وهي قبولهم(") : « تأثير المؤثر ، إما أن يكون حال وجود الأثر أو حال عدمه ، قلنا : بل حال وجوده . قوله : « فيلزم إيجاد الموجود ، وهو محمال ، قلنا : إن عنيت بـإيجاز الموجود جعله موجوداً من

<sup>(</sup>۱) سَ (۱) ،

<sup>(</sup>٢) غير (س).

<sup>(</sup>٢) ئرله (س).

شيئين<sup>(١)</sup> ، فهذا غير لازم ، وإن عنيت أن هذا الوجود الحاصل (إنما حصل )<sup>(٢)</sup> بتأثير هذا المؤثر نيه ، فهذا مذهبنا الذي لا حق إلا هو ، فلم قلتم إنه محال ؟

والجنواب عن الشبهة الثالثة : وهي قولهم : ٣٠ ه افتقار الأثـر إلى المؤثر ، إما أن بكون وصفاً ثبوتياً أو عدمياً ، قلما : لم لا بجوز أن يكون مفهــوماً عــدمياً ؟ قوله : وكونه مفتقراً نقيض لقولنا : إنه غير مفتقر ،

قلنا: هذا المكلام يوجب عليكم (1) كون العدم وجوداً ، وذلك لأن كون العدم مناقضاً للوجود ومقابلاً له وصف وجودي ، يدليل أن كونه غير متاقض المعدم مناقضاً للوجود ومقابلاً له وصف عدمي وإذا كان اللامناقض واللامقابل وصفا عدمياً ، وجب أن يكون كونه مناقضاً ومقابلاً وصفا وجودياً ، وإذا كان فذا الموصف وصفاً وجودياً ( وهو محمول العدم ، لأنه لانزاع أن العدم مناقض للوجود )(1) ومقابل له ، فيلزم أن يكون العدم موصوفاً بصفة موجودة ، والموصف بالصفة الموجودة موجود ، فيلزم كون العدم موجوداً ، وهو محال ، وكل ما ذكروه في الجواب عن هذا الكلام ، فهو عين جوابنا عن هذه الشبهة المذكورة .

والجنواب عن الشبهة الرابعة : وهي قولكم: (" دالحكم على الشيء بالافتقار يقتضي أن يكون المحكوم عليه بالافتقار مقدساً على ذلك الافتقار ومشاخراً عنه ، قلنا : هب أن الافتقار إلى الشيء معنى وقع في محل الشك والشبهة ، إلا أن كون الشيء حادثاً بعد العدم أسر معلوم بالضرورة ، فإنا نشاهد أن النور يحدث بعد الظلمة ، وأن الحر يحدث بعد البرد ، ونقول : ما ذكر تحو في تقرير هذه الشبهة ، فهو بعينه قائم في الحدوث ، وذلك لأن ذلك الشيء موصوف بالحدوث ، والموصوف متقدم بالرتبة على الصفة ، ويقتضي أيضاً ، أن يكون متاخراً عنه ، لأنه وجد بعد أن لم يكن ، وكما أن هذه الشبهة

<sup>(</sup>۱) مرتبن (ز), (۱) علم (س).

<sup>(</sup>٢) من (س). (٥) من (ر).

<sup>(</sup>۲) قوله (س).
(۲) قولم (س).

لا تمنع من الإقرار بـالحدوث في الجملة (١) ، لكـونه معلوم الثبـوت بـالحس ، فكذلك يجب أن لا تمنم من الإقرار بحصول الحاجة والافتقار .

والجواب عن الشبهة الحامسة: وهي قولهم: دالمتقر إلى المؤشر إما الماهية ، أو الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود ، فنقول : هذا الإشكال وارد في الحدوث ، فإنه يقال : لو حدث شيء لكان الحادث إما الماهية أو الوجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود ، والكل باطل للوجوه التي ذكر تموها في تقرير هذه الشبهة ، وهذا يقتضي أن لا يضيء الجو (<sup>71</sup>) بعد أن كان مظلماً ، وأن لا يقوم الإنسان بعد أن كان جالساً ، وكما أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتم .

والجواب عن الشبهة السادسة: وهي قولم: (\*): « المحكوم عليه بالحاجة، إما أن يكون بسيطاً ومركباً (\*) فنقول: لم لا يجوز أن يكون بسيطاً فيان عندنا السواد إنما صار سواداً بالضاعل، والجوهر إنما صار جوهراً بالفاعل، قوله: « علة الحاجة هي الإمكان، والإمكان صفة نسبية، والنسبة لا يمكن حصوفا في المفردات، قلنا المراد عندنا: هو أنه لا يمتنع (بقاؤه ولا يمتنع) (\*) زواله، ولا نسلم أن الإمكان بهذا التقسير لا يعترض البسائط، فإن قالوا: قول القائل السواد من حيث إنه ( سواد لا ) (١) يمتنع بقاؤه ولا يمتنع زواله: لا يفيد غرضكم، وذلك لأن ما ذكرتم يقتضي الحكم على السواد بإمكان البقاء تارة وبإمكان الفناء أخرى، والمفهوم من كون السواد سواداً مغايراً للمفهوم من البقاء والقناء، فإ ذكرتم يدل على أن الإمكان يمتنع حصوله في المسجولة السبطة.

قلشا : هذا تمسك بمحض اللفظ ، والمراد من الإمكمان كون الشيء في نفسه ، بحيث يصح أن تبقى هويته وأن لا تبقى ، ولا شك أن المحكوم عليه بهذا المفهوم بالإمكان مفرد لا مركب.

 <sup>(</sup>۱) الحكمة (س).
 (١) شرطاً (س).

<sup>(</sup>٢) المواء (س). (a) من (b) من (c).

<sup>(</sup>۱) قوله (س).(۱) من (۱) من (۱)

والجنواب عن الشبهة السابعة : وهي قنولهم : « القنول بثبنوت شيء ، يؤشر في شيء آخر ، يتنضي كنون ذلك التأثير مضايراً لمذات المؤثر ، ولمذات الأثر ، وهو يوجب التسلسل ».

فنقول (1) في الجواب: قد ذكرنا أن مثل ذلك التقسيم الذي ذكرتم قائم فيا علم وجوده بالضرورة فيكون بلطلاً. قوله: وفإذا سلمتم وجود كلام صحيح الشكل ، صحيح المادة ، مع أن نتيجشه تكون باطلة ، فحيشل لا يمكن الاستدلال بشيء من الدلائل على صحة شيء من المطالب ، قلنما : نحن لا نسلم صحة الوجوه المذكورة في ذلك النقسيم ، بل نحن إنما أوردنا (٢) هذه المعارضات لتدل على اشتمال التقسيم الذي ذكرتم على مقدمات فاسدة .

والجواب عن الشبهة النامنة : وهي قولهم ; و لو كان الإمكان علة للحاجة لافتقر المدوم حال عدمه إلى المؤثر و فتقول : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى المؤثر ، وإذا كان كذلك . لم يلزم من هذا الكلام احتياج عدم الممكن إلى المؤثر ؟ سلمنا : أن الإمكان علة للحاجة في الطرفين (٣) ، فلم لا يجوز أن يقال علته عدم العلة ؟ (أ) قوله و العلية صقة ثبوتية » قلنا : لا تسلم قوله لأنها مناقض للمفهوم من قولنا : إنه ليس بعلة ، قلنا : ينتقض هذا بقولنا : العدم مناقض للرجود ، ومقابل له . فإن ما ذكر تحوه إن دل على قولكم لزم أن يقال : إن كون العدم مناقض للوجود صفة موجودة ، فيلزم كون العدم موصوفاً بصفة موجودة ، وما كان كذلك كان موجوداً ، فيلزم كون العدم عض الوجود ، وهو عال .

والجواب عن الشبهة التاسعة : وهي قولهم : « لو انتقر الممكن إلى المؤثر لم يكن الإنسان مختاراً في فعله » فنقول : لم لا مجوز أن يقبال إنه مضبطر في ذلك الاختيار ، وتفسيره : أن الله تعالى بخلق ذلك الاختيار فيه ، ثم يكنون ذلك

<sup>(</sup>١) ثلثا (س).

<sup>(</sup>٢) ذكرتا (س).

<sup>(</sup>٣) تي الظن (س).

<sup>(</sup>٤) علة العدم العلة (ز).

الأختيار موجباً لذلك الفعل أو جزءاً من الموجب ، أو شرطاً للموجب .

قوله: وفعلى هذا التقدير يلزم الجبر، ويلزم بطلان الأمو والنبي ، والثواب والعقاب وقلما: لا تسلم أنه يلزم ما ذكرتم ، فإن الثواب والعقاب عند الحكياء أحوال لازمة ، من حصول الأعمال السابقة على ما سبأتي في تحقيق (هذا) (1) الكلام في أبواب المعاد.

والجنواب عن الشبهة العناشرة : وهي قنولهم : الهارب من السبع يختار أحد الطريقين لا لمرجع .

فنقول : لا نسلم أنه لم يحصل المرجح هنا ، وبيانه من وجهين :

أحدهما: حركته في أحد المكانين دون الثاني ، والسبب الشاني: إرادته لإحدى الحركتين دون الشانية ، ثم لا نقول إن تلك الإرادة حصلت لإرادة الحرى من قبله ، وإلا لزم التسلسل ، بل إنما حدثت تلك الإرادة في قلبه لأسباب طوية لا اطلاع لنا على تفاصيلها .

والجواب عن الشبهة الحادية عشر : وهي قولهم : إن [ القول] (") بانتقار الممكن إلى المؤثر يقدح في كونه عمكناً . فنقول : إن الكلام الذي ذكرتم يقدح في وجود الممكن ، سواء قلنا : بافتقاره إلى المؤثر أو لم نقل به ، وبيائه : وهو أن المحكوم عليه بالإمكان ، إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، فإن كان موجوداً كان وجوده منافياً لعدمه ، وكان منافياً لإمكان عدمه ، وكذلك القول في جائب العدم ، فكل ما يصلح عذراً (عن هذا يصلح عدراً) (") عها ذكرتم .

والجواب عن الشبهة الثانية عشر: « المؤثر في كل مالا بد منه في حصول المؤثرية إما أن يقال إنه كان حاصلًا قبل حدوث ، هذا الحادث أو ما كان حاصلًا ، فنقول: لم لا يجوز أن يقال: ذات المؤثر كانت حاصلة ، إلا أن انقضاء الموجود ، الذي كان حاصلًا قبل ، كان شرطاً لفيضان هذا الحادث

<sup>(</sup>۱) من (۱).

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) من (س)-

عنه ؟ وهكذا يكـون فيضان كـل حادث مشـروطاً بـالقضاء الحـادث الذي كـان موجوداً قبله ، كها هو قول الحكهاء .

والجواب عن الشبهة الثالثة عشسر : وهي قولهم : ﴿ وَ إِنَّهُ بِلْزُمْ مِنْ عَدْمُ الأثر عدم المؤثر ، قبلزم أن يكون المبدأ الأول عكناً لذانه ﴿.

فنقول: حق إنه يلزم عدم عند عدم الأثر، (عدم المؤثر) (١) أما ما ليس بحق: فهو: أن عدم المؤثر إغا حصل من عدم الأثر، لأن الأثر تابع، ليس بحق: فهو: أن عدم المؤثر إغا حصل من عدم الأثر، لأن الأثر تابع، والتابع لا يصبر متبوعاً، لا في جانب الحجود، ولا في جانب العدم، قوله و هب أن الأمر كذلك، إلا أن هذا الكلام يتنفي أنه كلما ارتفع الأثر نائت المؤثر أولاً، وذلك يتنفي كون المؤثر قابلاً للارتفاع، قلنا: ارتفاع الأثر قلد يكون لارتفاع حالة من أحوال ذلك المؤثر، كانت تلك الحالة شرطاً لصدور الأثر عن المؤثر، وعند الحكاء: إن صدور كل كانت تلك الحاث عن المؤثر القديم مشروط بانقضاء حادث آخر وجد قبله، وهكذا لا إلى أول.

والجواب عن الشبهة الرابعة عشر: وهي قوله 1 اختصاص النقطة المعبنة بالقطبية عند الحكيم ، واختصاص الوقت المعين بحدوث العالم فيه عند المتكلم ، يوجب رجحان أحد طرفي الممكن لا لمرجح ، فنقول: إن تمين النقطة المعبنة للقطبية تايم للحركة المعبنة ، وأما حصول تلك الحركة بعينها ، فيحتمل أن يكون السبب فيه أن المادة الفلكية المعينة لا تقبل إلا ذلك النوع المعين من الحركة ، هذا على قول الحكيم .

والجنواب عن الشبهة الخنامسة عشسر : وهي قولهم : ه لنو أثنر شيء في شيء ، لكان المؤثر في ذلك الأثر بناعتبار كنونه مؤثراً فيه ( أولاً بناعتبار كنونه مؤثراً فيه » فنقول : الحق أنه يؤثر لا باعتبار كونه مؤثراً فيه» (<sup>7)</sup> بل يؤثر

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>۲) من (س).

باعتبار ذاته المخصوصة ، فذات الأثر توجب حصول الأثر ، ثم عند حصول ذات الأثر تحصل الإضافتان العارضتان للذات أعني : كون أحدهما مؤثراً في الآخر ، وكون الآخر أثراً للأول.

والجواب عن الشبهة السادسة عشر: وهي قولم : « المكن ما لم يصر واجب الصدور عن المؤثر لم يوجد ، فنقول : هذا حق : إلا أن ذلك الوجوب يكون صفة لذات المؤثر لا لـذات الأثر ، وتقسير هذا الكلام : أنه ما لم يصل المؤثر بحيث يجب تأثيره في ذلك الأثر (1) لم يصدر عنه ذلك الأثر ، ويهذا التفسير يسقط ما ذكروه من الشبهة .

والجمليواب عن الشبهة السابعة عشسر: أن نقول كون الأثر ممكن الـوجود ومحتاجاً ، شرط لتأثير المؤثرية فيه ، والفرق بين الشرط وبين العلة معلوم .

والجواب عن الشبهة الثامنة عشر : وهي قولم : « المؤثر إذا صار مؤثراً في الأثر فتلك المؤثرية حكم حادث ، فنقول : لو كان المؤثر صفة زائدة للزم التسلسل ، وهو محال ، فظهر أنها ليست صفة موجودة في الأعيان . فهذا جملة الكلام ( في الجواب ) (٢) عن هذه الشبهات ( والله ولى الإرشاد والهداية والمصمة بفضله ) (٢) .

<sup>(</sup>١) أنَّ يصدر ذلك (س).

٠ (٢) من (س) .

<sup>(</sup>۴) من (ن) -

#### الغصليط لسأدس

## فی إیراد فوعین آخری موالسؤال علی تولینا : الممک ملا بدلیمسنے موجح

أما تقريعر السؤال الأول : فهـو أن نقــول : الممكن هـو الــذي يقبـل الوجود ، ويقيل العدم ، إلا أنا نقول : الذي يكون كذلك على قسمين :

أحدهما: أن يكون قبول الماهية للوجود والعدم على السويـة من غير تفاوت (أصلًا)(١٠).

والشافي: أن يكون تابلاً ( له) (١) ، إلا أن أحد الطرفين يكون أولى بنلك الماهية من الطوف الأخر ، إذا عرفت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال: إن هذه المكتات وأن كانت موصوفة بالإمكان ، بمعنى أن صغاتها قابلة للعدم وللوجود ، إلا أنها غنية عن السبب وعن المؤثر ، وذلك لأجمل أن الوجود أولى بها من العدم ، فهذه الماهيات لأجل كونها قابلة للوجود وللعدم ، تكون من جملة الممكنات ، إلا أنها لأجل أن الوجود أولى بها من العدم تكون غنية عن السبب ، فها لم تقيموا البرهان على فساد هذا الاحتمال ، لم يتم ما ذكرتموه من الحجة والبرهان ، ثم نقول : الذي يدل على أن حصول هذه الأولوية معقول جملة وجود ;

الأول: الموجودات السيالة ، كالزمان والحركة والصوت ، لاشك أن

<sup>(</sup>١) من ( ز ) ،

<sup>(</sup>٢) من ( ز ).

العمدم أولى بها ، والمسراد من كونها سيالة أنها تــوجد وتنقضي ، ويمنتــع بقاؤ هــا بأعيانها .

فنقول: الدليل على أن الأمر كذلك ، أن هذا الأن (1) الحاضر ، وهذا الجزء الحاضر من الصوت لاشك أنه قابل للوجود ، إذ لو لم يكن قابلاً للوجود ، لا دخل (1) في الوجود ، ولا شك (1) أن العدم أولى سا ، إذ لو لم تحصل هذه الأولوية لما كان واجب الانقراض والانقضاء ، فئيت في هذه الأشياء أنها قابلة للوجود ، وقابلة للعدم ، ثم إن العدم أولى بها من الوجود ، فإذا عقلنا حصول هذه الأولوية في جانب العدم ، فلم لا نعقل حصولها في جانب الوجود ؟

الموجه الشاني: في تقرير هذا الكلام: أنه قد تكون العلة المؤثرة في حصول الأثر بحيث يتوقف تأثيرها في ذلك الأثر على حصول شرط مخصوص ، مثل الثقل ، فإنه إتما يوجب النزول بشرط عدم المانع ، إذا عرفت هذا فنقول : لا شبك أن الأولى بالثقل ، اقتضاء (أ) النزول (أ) والسفوط ( إلا أن ) (أ) عند فوات ذلك ( الشرط ، قد يتخلف عند ذلك ) الأثر . فهذا يدل على أن الأولوية قد تحصل في جانب الوجود مع أنها لا تنتهي إلى حد الوجوب .

الثالث: إن الفلاسفة انفقوا على أن المكتات على ثلاثة أقسام: منها أكثرية ومنها أقلية ومنها متساوية ، ولا معنى للأكثري إلا ما يكون الوجود أولى به ، مع أنه لا يمتع أن يبقى على العدم ، ولا معنى للأقلي ، إلا ما يكون العدم أولى به ، مع أنه لا يمتع أن يصير موجودا ، وإذا كان هذا حكما منفقا عليه بين الفلاسفة كان كافيا في تقرير ذلك السؤال ، ألا ترى أنهم قالوا : طبيعة الأرض تقضي الحصول في الوسط على سبيل الكثرية ، لا على سبيل الدوام ، لأنها قد تصبر ممنوعة عن إيجاد ذلك ، على مبيل القسر ، مثل المدرة المرمية إلى فوق .

الرابع : إنَّ الماهيات الممكنة لا شك أنها قبابلة للوجود والعدم ، فهذه

 <sup>(</sup>١) الأول (س) . (٤) النقار (س).

<sup>(</sup>٢) حصل (س) ، (٥) من (ز. ،

<sup>(</sup>۱) وأن العدم (س).

الماهات إما أن لا تكون مقتضية لجصول ( هذين الأمرين ، وإما أن تكون مقتضية لحصول أحدهما لا بعينه ، وإما أن تكون [ مقتضية (١) ] لحصول أحدهما معينه (٢) ، والأول باطل ، وإلا لزم خلو هذه الماهيات عن الوجود والعدم معا وهو محال ، والثاني أيضا باطل لأن أحدهما لا بعينه يمتنع دخوله (١٦) في البوجود ، لأن من المحال أن يحصل في البوجود شيء ، مم أنه في نفسه لا يكون شيئًا معينًا ، بل يكون هو في نفسه إما هـذا وإما ذلك ، ومـا يكون ممتنــع الوجود في نفسه ، يمتنع أن يكون وجوده معلولا لـوجود غيره ، ولما بـطل هذان القسمان ثبت أن هذه الماهيات المكنة تقتضي إما الموجود بعينه ، وإما العدم بعينه ، مع أن الطرف الثاني يكون غير ممتنع الحصول فثبت بهـذا البرهـان : أنه لا بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية ( ولما ثبت بهذه الوجوه الأربحة أنه لا بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية (٤) في الجملة فتقول : هذا اللذي يكون الموجود أولى بـه من العدم ، وجب أن يكون غنيا في وجوده عن السبب المؤثر والفاعل الموجد ، والدليل عليه : أن عند ( فرض ) (٥) عدم المؤثر المنفصل ، إما أن يحصل أولا يحصل . فإن حصل الرجحان فقد كفت ماهيته في حصول هذا الرجحان ، وما حصل بالذات امتنع استناده إلى الغير ، وإن لم مجصل الرجحان فحينئذ لا تكون ذاته مقتضية لحصول أولويــة الـوجــود ، مــع أنـــا فرضناه ، كذلك . هـذا خلف . فثبت بما ذكرنا : أن القـول بحصول أولـوية الوجود معقول ، وثابت أن بتقدير حصول هذه الأولوية ، فإنه يجب حصول الاستغناء عن العلة ، فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الشبهة .

وأما السؤال الثاني: على تولكم (١) و الممكن مفتقر إلى المؤثر، فهو أن نقول هذه الأجرام العلوية والسفلية بتقدير أن يقوم البرهان على كونها ممكنة الوجود في أنفسها. قابلة للوجود وللعدم ، إلا أن بتقدير كونها دائمة أزلية (٧)

<sup>(</sup>۵) من (س) ،

<sup>(</sup>۱) من (س) . ماد کست

<sup>(</sup>٢) مكررة في (س) . (٦) قولهم (س) . (٢) حصوله (س) . (٧) الأثر (س) .

<sup>(1)</sup> من (س) .

باقية ، فإنه يمتنع الحكم عليها بالافتقار إلى المؤثر ، لأنه ثبت أن الباقي في حال بقاته يمتنع افتقاره إلى المؤثر والفاعل ، فعلى هذا ( التقدير ) (1) ما لم تقيموا الدلالة على كونها عدية ، امتنع الحكم عليها بالاحتياج إلى المؤثر ، إلا أنكم لو البتم حدوثها ، فحينتذ يسقط هذا الدليل بالكلية ، ويصبر هذا الدليل (هو الدليل الذيل الذي (٣) يعول المتكلمون عليه في إثبات العلم بالصانع ، فإنهم يقيمون الدليل على أن العالم عدث ، ثم يقولون : وكمل محدث فله محدث ، فحينتذ يحصل لهم العلم بافتقار هذا العالم إلى الصانع ، فيقتقر في تقرير هذا السؤال إلى (بيان أن) (٣) الباقي حال بقائه يفتقر (1) إلى المؤثر ، والذي يدل عليه وجوه :

الأول : إنه لو اقتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود ، وهـ و محال .

الثاني : إنه لو كان الأمر كذلك لزم افتقار البناء حال بنائمه إلى الباني ، وأيضاً من خضب يده بنالحتاء فبإنه يبقى اللون بعمد زوال الحناء ، ومن رمى الحجر ، فحركة الحجر باقية بعد زوال مدافعة الرامي .

الثالث : إنه يلزم افتقار العدم الباقي حال استمراره إلى المؤثر .

المرابع: إن كمل عقل سليم يشهد بأن الشيء إذا حصل على وصفه وحاله، فإنه يبقى على تلك الصفة والحالة إلى وقت طريان المبطل المزيل، وكذلك فإنا إذا خرجنا من الدار، كان ظن بقاء تلك الأشياء التي رأيناها أقوى من ظن زوالها، ولهذا السبب فإنا نقصد للعود إليها، ولا نقصد العود إلى الدار التي يجوز حدوثها، وإذا غبنا عن بلد فإنا نكتب الكتب إلى أصحاب تلك البلدة لأجل ما حصل في عقولنا، من أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان،

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من ( ز ) .

<sup>(</sup>۴) س (س).

<sup>(</sup>٤) لا بقتقر ( ز } .

فهذا تمام الكلام في تقرير هذبن السؤ الين .

واعلم أن الجواب على السؤال الأول: إنما يظهر إذا أقمنا (1) البرمان القاطع على أن المامية ، إذا كانت قبابلة للعدم والسوجود ، فيإنه بجب أن تكون نسبة كل واحد منها إلى تلك الماهية ( على السوية ) (٢) وأنه يمتنع أن يكون أحد الطرفين أولى بها ، والذي يدل على أن الأمركها ذكرناه (٣) وجوه : \_

الأول: إنا نقول الماهية إذا اعتبرناها مع جميع الأمور المعتبرة في حصول تلك الأولوية ، فإما أن يكون العدم عليها حال حصول تلك الأولوية صحيحا ، أو لا يكون العدم عليها ، حال حصول تلك الأولوية صحيحا ، فإن لم يصح العدم مع حصول تلك الأولوية الذائية ، كان ذلك واجبا لذائه لا مكنا لذائه وإن صح طريان العدم عليها ، فطريان العدم عليها حال حصول تلك الأموو المعتبرة في حصول تلك الأموو المعتبرة في حصول تلك الأموو المبابل المعتبرة في عصول أك السبب المعدم المواود إلا مع عدم ذلك السبب المعدم وعلى هذا التقدير فالحاصل قبل هذا التقدير فالحاصل قبل هذا التقدير فالحاصل قبل هذا المقدد ما كان كافيا في حصول تلك الأولوية ، وقد قرضنا أن الأمر كذلك . هذا

وأما القسم الثاني: وهو أن لا يتوقف عدم ذلك الشيء على حصول (٢) السبب المعدم الميطل ، فعلى هذا التقدير تكون تلك الأولوية حاصلة تارة مع الوجود ، وأخرى مع العدم ، فنسبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السوية ، واختصاص أحد ذينك الوقتين بالوجود والاحر بالعدم ، يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المتساوى على الآخر من غير مرجح ، وهو عمال .

الحجمة الثانية : على فساد القول بهذه الأولوية : إنا قـد دللنا عـلى أن المكن المساوي ، يمتنع رجحان أحد طرفيه عـل الأخر من غـير مرجح ، إذا

 <sup>(</sup>١) ائيم ( ز ) . (١) حضور (س) .

<sup>(</sup>٢) من (١) من (١) من (١) .

 <sup>(</sup>٣) كذلك (س) .

ثبت هذا. فنقول: بتقدير أن يكون أحد الطرفين راجحا كان الطرف الثاني مرجوحا، ولما كان حصول الرجحان حال الاستواء ممتنعا، كان (حصوله) (١) حال حصول المرجوحية أولى بالامتناع، وإذا كان الطرف المرجوح حال كونه مرجوحاً (١) ممتنع الحصول، كانه الطرف الراجح راجب الحصول، ضرورة أنه لا خروج عن طرف النقيض، ولما أقمنا البرهان القاطع على فساد الاحتمال الذي ذكرتموه، فلنذكر الجواب على الوجوه التي عولوا عليها:

الجواب هن الشبهة الأولى : وهي قـوْلهم : وإن من الأعراض مــا يكون ممتنع البقاء » .

فنقول: من الناس من قال كل عرض فإنه بيوز يقاؤه، قال: لأن تلك الماهية قابلة للوجود، وإنها لو لم تكن قابلة للوجود لما وجدت تلك القابلية من لوازم الماهية ، ولازم الماهية يكون واجب الدوام بدوام الماهية ، فتلك القابلية باقية أبدا ، فكان ذلك الشيء عكن البقاء والدوام ، وعلى هذا المذهب فالإشكال زائل وأما الذين سلموا: أن من الأعراض ما يمتع بقاؤه .

فنقول: جواب هـــلــه الشبهة عنـــدهم: أن كونــه باقيــا كيفيــة حـــادثــة ، فالممتنع هو حصول تلك الكيفية ، وهي غير قابلة للوجود أصلا (٢٠).

والجواب هن الشبهة الشانية : وهي قولهم : « العلة إذا كَان سَأَشِرها في معلولها موقوفا على شرط فقبل حصول ذلك الشرط يكون التأثير بها أولى ، مع أنه لم ينته إلى حد الوجوب ، .

فنقول : لا نسلم أن التأثير بها أولى ، فإن العلة مهما اختل قيد من القيود المعتبرة في كونها علة ، امتنع كونها مؤشرة ، ومهها حصل كل القيود المعتبرة في العلية ، وجب كونها مؤثرة .

<sup>(</sup>۱) بن (س) ۰

<sup>(</sup>۲) بوجردا (س) ،

<sup>(</sup>١٤) أيدا (س) -

والجواب عن الشبهة الشالشة : وهي قولهم : واتفق الحكماء على أن الممكن قد يكون أكثريا ، وقد يكون أقليا ، فنقول : المراد من الأكثري هو الذي يكون سبب وجوده في أكثر الأحوال موجودا ، وإذا فسرنا الأكثرية بهذا الوجه سقط كلامكم .

والجواب هن الشبهة الرابعة : إن قولكم : ﴿ المَاهَيَةُ تَفْتَضِي أَحَدُ الطَّرُفَيْنُ بعينه مع أن طريان النقيض على ذلك الطرف بمكن » .

قنقول: الماهية تقتضي أن تكون إما موجودة ، وإما (أن تكون ( (') معدومة ، قوله : « هذا المعنى أمر مبهم ، والمبهم لا وجود له في الأعيان ، وما لا وجود له في الأعيان امتنع جعله معلولا ('') ، لما لا يكون ('') موجودا في الأعيان ، وقتل : فقتضى المماهية عدم الخلوعن الوجود والعدم معا ، وعدم الخلوعن الوجود والعدم معا ، وعدم الخلوعيها أمر معين ، فهذا تمام الكلام في السؤال الأول .

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: « افتقار الممكن إلى المؤثر مشروط بكون ذلك الممكن محدثاً » فنقول: هذا الشرط غير معتبر (أ) ، بـل ندعي إن مجـرد ذلك الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، ويدل عليه وجوه :

الأول: إنها بينا أن الممكن همو الذي تكون نسبة الموجود والعدم إليه عمل السوية ، وكل ما كمان كذلك ، قضى العقل بمأنه لا يشرجح أحمد طوفيه على الاخر إلا لمرجح ، فعلمنا أن هذا القدر كاف في تحقق الحاجة إلى المؤثر ، فيبقى قد الحاجة (°) ، محدوفا عن درجة الاعتبار .

الثاني: إن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة ، ولا جنرماً من العلة ولا شرطا لها ، والدليل عليه أن الحدوث كيفية في الموجود ، فهي متوققة عمل الموجود ، المتوقف على تأثير المؤثمر فيه ، المتوقف (٢) عمل احتياج الأثر إلى

<sup>(</sup>۱) بن (ز) - (۱) مين (س) ،

<sup>(</sup>٢) بعدولا (س) . (٥) الحدرث (س) .

<sup>(</sup>٣) من (س) .(١) من (س) .

المؤشر ، المتوقف عملي علّة تلك الحاجة ، وعلى جزء تلك العلة ، وعلى شرط ثلك العلة ، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها ، لزم نأخر الشيء الواحد عن نفسه بمراتب وهو محال ، فيثبت مما ذكرنا : أن الممكن مفتقر إلى المؤثر سواء كان ذلك الممكن حادثاً أو باقيا . ولنذكر (١) الآن الجواب عن الوجوء التي تمشكوا بها في إثبات أن الباقي لا يحتاج إلى المؤثر :

طالجواب عن الشبهة الأولى: وهي قولهم: « لو افتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود » فنقول: الجواب(٢) عنه قد تقدم في الفصول السالفة ، وكذا الجواب عن قوله: « يلزم(٢) افتقار العدم حال بقائه الى المؤثر » .

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : وينزم افتقار البناء حال بنائه إلى البناء عنقول : انتقال تلك الأجسام إلى تلك الأحياز غير ، وبقياء تلك الأحياز غير ، فالمقتو إلى البناء هو انتقالها إلى تلك الأحياز ، فلا جوم (٤٠) لم يبق ذلك الانتقال بعد مفارقة البناء ، أما استقرارها في تلك الأحياز ، فليس معلول غمرك البناء بل معلول طبائم تلك الأجرام .

والجنواب عن الشبهة الشالشة : وهي قسولهم : « العلم بنوجسوده ( في الحال ) (٥) يوجب ظن بقائه في المستقبل ، وذلك يقتضي استغناء الباقي عن المؤثر ».

فنقول: لا نزاع في أن هذا الطن حاصل ، لكن لا نسلم أن هذا الطن إنما حصل لأجل أن الباقي حال بقائه غني عن المؤثر ، فما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ فهذا جملة الكلام المعلوم<sup>(٢)</sup> في هذا الموضوع [ وبالله التوقيق ]<sup>(٧)</sup>.

 <sup>(</sup>١) من (١) .
 (٥) من الحال (س) .

 <sup>(</sup>١) أما الجواب (س) . (٢) الكلمات المعلومة (س) .

<sup>(</sup>۲) قبازم (س) . (۱) من (۱) من (۱) .

<sup>(</sup>٤) من (٤)٠٠

# الفصلي المسابع

في بيان أن هذا البرهان المذكور فيائبات معرفة ماجدالعجود لايتم علماُصول فكما وإلا بعُدا قامة الدلالة علمت أنّه العلة واجهة الحضول حالٌ مصول الملاول.

أعلم أنه لو لم يجب كون العلة المؤثرة موجودة حال وجود المعلول ، لم يتنع [ أن يكون(١٠) ] هذا الممكن إنما وجد لأجل شيء كان موجوا قبله ، ولم يتن معه ، ولو جاز ذلك ، لجاز أن يفال : إن كل ممكن فإنه مستند إلى ممكن أخر قبله ، لا إلى أول ، والتسلسل على هذا الرجه ليس باطلا عند الحكماء ، اخر قبله ، لا إلى أول ، والتسلسل على هذا الرجه ليس باطلا عند الخمرى ، لا إلى أول ، وإذا كان التسلسل على هذا الرجه ليس ممتنعا عند القوم ، فحينئذ لا يمكنهم [ ببيان(١٠) ] انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الرجود ، أما إذا ثبت أن العلمة المؤثرة يجب كونها موجودة حال وجود المعلول ، فعند هذا نقول : لو استند كل ممكن إلى ممكن أبى عمر النهاية ، لحصل أسباب ومسببات لا نهاية لما لذاته ، وحيشذ [ لا ١٠) ] يتمكن الفيلسوف من إثبات وأجب الرجود للذاته ، و ولاجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في واجب الوجود لذاته ، [ ولاجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في واجب الوجود لذاته ، [ ولاجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته ، [ ولاجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته ، إن أجب الوجود لذاته الدلالة على أن

<sup>(</sup>۱) *ان (*ز) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>۱۱) من (س) .

<sup>(</sup>٤) من (ز) .

العلة المؤثرة يجب أن تكون سوجودة ، حال وجود المعلول ، أسا في [كتـاب الإشارات وسائر الكتب ، فلم يذكر هذه المقدمة ، والحق ما ذكره(١) في } كتاب النجاة بالبيان الذي ذكرتاه .

وإذا عرفت هذا فنقول: لو لم تكن العلة واجبة الحصول حال حصول المعلول ، كانت إلما أن تكون علة لهذا المعلول ، حال ما كانت تلك العلة موجودة ، أو بعد (() أن صارت معدومة ، والأول [ ياطل ()) ] لأن في تلك الحالة المنقدمة لم يصدو (() عنها شيء أصلا ، فامتنع كونها علة ومؤثرة . والشاني باطل ، لأنها في الزمان الشاني قد صارت معدومة ، والمعدوم لا يكون علة للموجود . فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : العلة حال وجودها أوجبت وجود المعلول في الزمان الثاني منه ؟ فنقول : هذا باطل ، لأن في الزمان الثاني () إن لم يصدر عنه أثر البنة ، لم يكن في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً [ البنة . وإذا لم يكن في ذلك الزمان الثاني مع أنه في يصر علة أيضا في الزمان الشاني ، مع أنه في يصر علة أيضا في الزمان الثاني ، كان هذا تصريحا بأنه ليس علة ولا مؤثرا البنة ، وإن الم البنة ، وأما إن قلنا : إنه في الزمان الأول قد صدر عنه أثر ، وكان هذا الأثر حاصلا في ذلك الزمان ، فحينئذ يكون المؤثر موجودا حال حصول الأثر ، وذلك عين (()) المطلوب . واحتج من خالف في وجود هذه المعية بأمور :

الأول: إن هذه المعية لوكانت معتبرة ، لكانت إما أن تكون عبارة عن المعية بالذات ، أو عن المعية بالزمان ، والأول باطل ، باتضاق العقلاء على أن العلة لا تكون مع العلول بالذات ، والثاني باطل لأن المعية الزمانية لا تصدق إلا على ما كان زمانيا ، وكل زماني فهو متحرك متغير ، وما لا يكون كذلك كانت المعية الزمانية عنعة ، في حقه .

<sup>(</sup>۱)من(ز). (۵) الأول (ز). (۲)من(س). (۱) من (س).

<sup>(£)</sup> لَا يَعْنَى ( س ) .

الشاني : إن العلة لو أشرت في المعلول حال كدون المعلول حاصرا ، كان ذلك إيجادا للموجود وهو محال ، فوجب أن يقال : العلة متقدمة عملى المعلول ، حتى يعقل كونها مؤثرة في نقل ذلك المعلول ، من العدم إلى الوجود .

الشالث : إنا إذا ومينا السهم فلا يـزال [ يكـون(١٠)] كـل واحـد من المدافعات السابقة علة لاندفاع آخر ، مجصل بعده على التوتيب والولاء ، ولـولا ، ولـولـولا ، ولـولا ، و

الرابع : إن الفكر يوجب العلم بالمطلوب ، مع أن الفكر يجب تقدمه على العلم بالنتيجة ، لأن الفكر في الشيء حال حصول العلم به محال .

الحامس: إن النقيل النازل يكون كل جزء من أجزاء حركته علّة لحصول الجزء الذي يليه إما بأن يكون علة مؤثرة كها هو عند بعض المعتزلة ، أو يكون علة معدة ، كها هو عند الفلاسفة .

السادس : إنا نعلم بالضرورة أن المؤثر ما لم يوجد بتمامه ، استحال أن يصدر عنه الأثر ، وتمام وجود المؤثر متقدم على وجود الأثر ، فسالمؤثر التمام يجب أن يكون متقدما على الأثر .

السابع: إنه يقال حزكت<sup>(1)</sup> يدي فتحوك الفتاح، أو ثم تحوك المفتاح، وصريح العشل شاهـنـ بحصول هـذا الترتيب، وذلـك يدل عـلى أن العلمة يجب تقدمها على المعلول.

والجنواب عن الشبهة الأولى: وهي قولهم: (٣) وإن هذه المعية ، إما أن تكون معتبرة بالذات أو بالزمان ، فنقول : هذا بناء على قولكم : إن المدة من لواحق الحركة والتغير ، وهذا عندنا باطلى ، بل نقول : الدليل القاطع على بطلانه : أنا نعلم بالضرورة أن الله تعالى في هذا الوقت موجود ، مع حدوث كل حادث ، وذلك يبطل قولكم .

<sup>(</sup>١) من (س) ،

<sup>(</sup>١) شيء ( س ) ٠

<sup>(</sup>٣) قوله ( س ) ٠

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : « لو كانت العلة موجودة مع المعلول لزم إيجاد الموجود ، فنقول : إن كنت تريد بهذا الكلام إيجاد الموجود مرة الحرى ، فهذا باطل ، وإن كنت تريد كونه موجداً لذلك الموجود بمعنى أنه لولا ذلك الإيجاد ، لما حصل ذلك الموجود ، فهذا حتى عندنا ، فلم قلتم : إنه عمال ؟

والجواب هن الشبهة الشائق: إن الرامي يفعل في السهم قوة باقية هي الموجبة لتلك الحركات ، إلا أن إيجابها لكل جزء من أجزاء الحركة ، مشروط بانقضاء الجزء المتقدم . وهذا هو الجواب عن نزول النقبل ، وأما قوله : 1 الفكر يوجب العلم بالمطلوب ، مع أن الفكر يجب حصوله قبل حصول العلم بالنتيجة ، [ قنقول : الفكر عبارة عن مجموع العلم بالمقدمتين ، وهما حاصلان مم العلم بالنتيجة ](1) .

أما قوله : ﴿ المؤثر ما لم يوجد بشمامه ، لم يصدر عنه الأثر ، .

فنقول : إن كان المراد من قوله و وجدت العلة بتمامها ) : التقدم الزماني ، فهذا هو عين المطلوب ، وإن كان المراد به التقدم بالذات ، فهو مسلم لكنه لا يقدح في غرضنا . وأما النمسك بما يقال في الحرف : حركت يدي فتحرك الكم ، [ أو ثم تحرك الكم ] (أ) فنقول : هذا تمسك في المضائن العقلية بالألفاظ ، وهو ضعف ، ثم بتقدير الصحة فإنا نحمله على التقدم باللذات والعلية [ وإلله ولي التوقيق ] (أ) .

<sup>(</sup>۱) سَ ( ټُ ) ٠

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (۲) .

#### الغصاريدا لناموني

في إيراد هذا اليرهبان على دجه آخر، ويطوئك أيراده على ذلكن الرجرة يوم بسقوط أكثرهن الأشكة عند، وبيان أن ذلك الظن، خطأ من الناس

من الناس من قال: إن هذه الأسئلة إنما توجهت ، وهذه المضائق إنما لزمت . لأنا في أول الكلام فسرنا واجب الوجود بذاته ، بأنه : الموجود الذي تكون حقيقته غير قابلة للعدم البتة . وفسرنا مكن الوجود لذاته ، بأنه : الموجود الذي تكون حقيقته قابلة للعدم . ولما فسرنا السواجب والممكن بهذين التفسيرين ، جاءت هذه السؤالات ، وتوجّهت هذه المباحث . فعظم الخطب ، وضاق البحث .

وههنا طريق آخر ، أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط نما تقدم ، وهو أن تفسير الواجب لـذانه ، بأنه الذي يكون غنيا في وجوده عن السبب ، وتفسير المكن للذانه بأنه الذي يكون غنجا في وجوده إلى السبب ، على هـذا التفسير يكون (۱) القول بـإثبات واجب الوجود لـذانه من أظهر المطالب ، ومن أوضح يكون (۱) القول بـإثبات واجب الوجود لـذانه من أظهر المطالب ، ومن أوضح المقاصد ، ولا يتوجه عليه شيء من السؤ الات المذكورة ، فإنا نقول : لا شـك أن في الوجود موجود ، فـذلك المرجود ، إمـا أن يكون غنيا في وجوده عن السبب ، وإمـا أن يكون محتاجا [ في وجوده ] (۱) إلى السبب ، فإن كان الأولى نقد ثبت القول بوجود موجود واجب الوجود لذاته ، وإن كان الثاني فـلا بد لـه

<sup>(</sup>١) يصير القول (س) .

<sup>· (3)</sup> ن (3) ،

من سبب ، لأن التقدير هـ و تقدير كونه محتاجاً إلى السبب ، ثم يعود التقسيم الأول في سببه ، والدور والتسلسل محالان ، فوجب الانتهاء (١) بالأخرة إلى وجود موجود غني عن السبب ، وذلك هو الموجود الواجب لذاته ، وهو المطلوب نظهر بهذا الكلام : أنا إذا فسرتا الواجب والممكن بهذا التقسير ، سقطت عنا تلك السؤالات ، وصار الكلام في غاية الاختصار ، وكان إبراد الحجة على هذا الحوجه أولى . ولقائل أن يشول : إن المباحث العقلية ، لا تختلف باختلاف الأفاظ والعارات .

فنقول: هب أنكم فسرتم الواجب لذات بما يكون غنيا في وجوده عن السبب المنفصل ، إلا أنه يقال: لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الوجود الغني في وجوده عن السبب تكون ماهيته وحقيقته قابلة للمدم وللوجود قبولا على التساوي ، إلا أنه ترجح وجوده على عدمه ، لا لمرجح أصلا لا لمذاته ولا لغيره ؟ وأيضا: لم لا يجوز أن يقال: إن تلك الحقيقة ، وإن كانت قابلة للعدم إلا أن الوجود بها أولى ، فلأجل حصول هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر المنفصل ؟ فيتبت بما ذكرنا: أنه لا يمكن الجزم بوجود موجود لا تقبل حقيقته المعدم البنة إلا بتقدير تلك المقدمات .

واعلم أن المباحث اللفظية لا تدفع الحقائق العقلية ، وإنما يكـون تأثيـرها في انتقال البحث من مقام إلى مقام آخر ، وذلك قايل الفائدة .

<sup>(</sup>١) لذاتها بالأخر ( س ) .

## الغصلس الكاسيع

#### ني إِخَامَةِ البرهانِ عَلَىٰ التَّحَلِّ بِالْدُورِ بِاطْلِ

احتجوا على فساد القول بالدور ، بأن قالوا : ثبت أن العلة متقدمة على المعلول ، فلو كان كل واحد منها متقدما على المعلول ، فلو كان كل واحد منها متقدما على الأخر ، وإذا كان هذا متقدما على ذلك ، وكان ذلك متقدما على هذا ، لزم في هذا ، كونه متقدما على المتقدم على الشيء يجب كونه متقدما على ذلك الشيء ، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما على نفسه . وهد محال.

فإن قبل : ما المراد بفولكم : والعلة متقدمة على المعلول ه؟ إن أردتم بمه التقدم الزماني ، فهذا باطل ، لأنا بينا : أن هذا النقدم محال . وأيضا فقد بينا أنه لو صح القول بالنقدم الزماني ، فإنه يسقط هـذا الدليـل ، وأما إن أردتم بـه التقدم بالذات والعلية .

فنقول : القول بإنبات التقدم بالـذات والعليـة وكـلام وقـع في ألسنـة الفلاسفة ، فيجب البحث عنه .

فنقول: مرادكم من النقدم بالعلية: كون هذا مؤثراً في ذاك وعلة لمه وموجبا ، أو تريدون به أمرا آخر غير هذا التأثير؟ فإن كمان المراد همو الأول كان قولكم : « العلة منقدمة على المعلول ، معناه : أن العلة علة للمعلول ، وحينتذ لا يبقى [ لهذا التقدير فقولكم : لموكان

كل واحد منهما علة للأخر ، لكان كل واحد منهما علة للآخر ، وحينئذ لا يبقى آ<sup>(1)</sup> بين مقدمة هذه الشرطية ، وبين تاليها فرق البتة فيكون كلاما فاصدا ، وأما إن عنيتم بالتقدم مفهوما آخر سوى العلية والمؤثرية ، فبلا بد من بيانه ، فإنه غير معقول . فإن قالوا : « التقدم بالعلية له مفهوم مغاير للتفدم الزماني ولنفس العلية ، أما أنه مغاير للتقدم بالزمان ، فلأنك حين حركت إصبعك فقد تحرك الخاتم ، . ويتنع أن تكون حركة الإصبع متقدمة بالزمان على حركة الإصبع متقدمة بالزمان المناتم ، وإلا لزم تداخل الجسمين ، وهو محال ، فههنا قد حصل التقدم بالعلية ، فلم يحصل التقدم بالرأمان ، فقد ظهر التغاير ، وأما بيان أن التقدم بالعلية مفهوم مغاير لنفس العلية .

فنقول: العقل قاطع بأنه ما لم يتم وجود العلة في نفسها ، فإنه يستحيل أن يصدر عنها المعلول. ومعلوم: أن حصول العلة بتمامها أمر مغاير لكونها علة لمذلك المعلول، وهذا يدل على أن التقدم بالعلية أمر مغاير لنفس تلك العلية.

فنقول: في الجواب عن هذا السؤال: لا نزاع في أن حركة الإصبح وحركة الحاتم. ، وجدلتا معا ، ولا نزاع في أن العقل يقضي بترتيب أحدهما على الأخر ، إلا أنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك الترتيب هو نفس العلية والتأثير؟ فإن العقل حكم بأن حركة الإصبع مؤثرة في حركة الخاتم ، وأن حركة الخاتم ، وأن ليس إلا لنفس العلية والافتقار والتأثير، وليس ههنا مفهوم سوى ذلك . فظهر بيدا البيان الذي لخصناه: أنه لا يحصل عند العقل من التقدم بالعلية إلا نفس تلك العلية ، وإذا ثبت هذا ، [ فنقول ] (٢) قولكم : لو كان كل واحد منها علة لوجود الآخر ، لكان كل واحد منها علة لوجود الآخر ، لكان كل واحد منها علة لوجود الآخر ، لكان كل واحد منها علة للإخور (١) ، فيصير معناه : لو كان كل

<sup>(</sup>۱) ان (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) من ( لَ ) . (3) متقدماً على الأخر ( رَ ) .

واحد منها علة للآخر ، لكان كل واحد منها علة للآخر ، فيصير هذا إلزاماً للشيء على نفسه ، وهو فاسد . وأيضاً : فلأن القول يكون كل واحد منها علة للاخر، إن كنان معلوم الامتناع بالبديهة . فحينشذ لا حاجة إلى ذكر هذا الدليل ، وإن كان محتاجا إلى الإثبات [ بالحجة ](1) والبينة لم يكن الكلام المذي ذكروه مفيدا فائدة ، لأنه لم يحصل فيه إلا تبديل اللفظ باللفظ ، ومعلوم أنه لا يسمن ولا يغني من جوع .

الحجة الثانية على فساد الدور: قالوا(): ﴿ لُو كَانَ كُلُ وَاحَدُ مَهُمَا عَلَهُ لِللَّاخِرِ ، لَكَانَ كُلُ وَاحَدُ مَهُما عَلَةً نَفْسَهُ ، وعلة العلة علة ، فيلزم كون كل واحد منها علة لنفسه ، وذلك محال ، ولقائل أن يقول : مدار هذه الحجة على قولم : ﴿ إِنْ عَلَةٌ عَلَةٌ الشّيء عَلَةٌ لَذَلك الشّيء ا [ وهذا كلام مبهم يجب البحث عنه .

فيقال: إن أردتم بقولكم: «علة علة الشيء ، يجب كونها علة لذلك الشيء ] (") ويجب كونها مؤثرة في ذلك الشيء ، وموجدة له ، فهذا باطل قطعا ، لأن على هذا التقدير تكون علة العلة علة قريبة للشيء ، وكرنها علة قريبة الشيء [ يمنع من كونها علة للعلة ، فقولكم : علة علة الشيء يجب كونها علة قريبة لذلك الشيء ] (") كلام متناقض ، وإن أردتم به أنها علة لعلة الشيء ، فهذا مسلم ، إلا أنه يرجع حاصل الكلام فيه ، إلى أن علة علة الشيء يجب كونها علة لعلة ذلك الشيء ، ومعلوم أن هذا الكلام عبث ولا فائذة فه .

الحجمة الثانيمة : وهي الأقوى ، أن يقال : لو كـان كل واحـد منها علة لـلاخـر ، لكـان كـل واحـد منهـا مفتقـرا إلى الأخـر ، والفتقـر إلى المنتقـر إلى

<sup>(</sup>١) إنه (س) .

<sup>· (3)</sup> a+(5)

<sup>(</sup>۱) من (۲) .

<sup>(</sup>٤) مرتبة ( س ) .

<sup>(</sup>٥) من (٥) -

الشيء ، بجب كونه مفتقرا إلى ذلك الشيء فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا إلى نفسه ، وذلك محال لوجهين ه<sup>(١)</sup> :

الأول: إن المفتقر إلى الشيء محتاج إليه ، والمفتقر إليه ضير محتاج إلى المقتقر ، فلو كان الشيء الواحد مفتقرا إلى نقسه ، لزم كون الشيء الواحد بالنسبة الواحدة ، محتاجا وغنيا ، وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال .

الثاني: وهو أن الافتقار إلى الشيء نسبة مخصوصة ، بين المقتقر والمفتقر إليه ، والنسبة لا يمكن حصولها إلا بين أمرين (٢) ، فالأمر المواحد بالاعتبار الواحد ، يمتنع حصول النسبة قيه . واحتج من قال : الدور غير ممتنع بوجوه :

الأول : إن الهيولي والصورة كل واحد منها محتاج إلى الأخر ، وهو دور ، والجوهر والعرض يحتاج كل واحد منهما إلى الأخر ، وهو دور .

الشائي: إن المضافين يتوقف كل واحد منها على الأخر وهو دور ، ولا يقال : إن وجوب مقارنتها لأجل أن العلة الواحدة [ موجبة ] (" كلما معا ، لأنا نقول : هذا لا يصح على قول الفلاسفة ، لأن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .

الشالث: إن العلية والمعلولية من باب المضاف، والمضافان يوجدان [ معا ] (1) ، فالعلية والمعلولية بوجبان المعية [ والمعية ] (2) ، تشافى حصول التقدم ، فوجب أن يمتنع حصول (1) التقدم بين العلة وبين المعلول . والجواب عن الأول : إنا لا نقول بالهيوني والصورة . أما الجسم فإنه مستلزم للحصول في الحيز ، إلا أن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق ، وعلى هذا التقدير فالمخزة [ بينها ] (1) إنما حصلت [ بينها ] (1) لأن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق .

<sup>(</sup>۱) بن رجوه (س) . (۵) بن (س) ٠ (۱) إلا بن آخرين (س) . (۱) أن يُصل (س) ٠

<sup>(</sup>۱) من (۷) . (۲) من (۲) .

<sup>(</sup>٤) من (س) . (٨) من (س) .

والجواب عن الثاني : إن المضافين بجب حصولها معما ، وكون كـل واحد منها مفتفرا إلى الآخر أمر محال .

والجنواب عن الثالث : إن ذات العلة وذات المعلول شيء ، وكون هذا علة لذاك ، وكون ذاك معلولا لهذا ، شيء آخر ، . ، فالتضايف والمعبة إنحا حصلت بينها باعتبار كونها علة ومعلولا ، إما إذا اعتبرنا الحقيقة المخصوصة التي لكل واحد منها ، فبهذا الاعتبار يحصل التقدم والتأخر(١) [ والله ولي التوفيق [٢٠) .

<sup>(</sup>١) والتأثير ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) بن (ز) ،

#### الفصلية العابش

# نی إبطالےالتىاسلىپ

### اعلم أنه حصل في هذه المسألة أنواع من الدلائل :

البرهان الأول: إنا لو فرضنا كون كل ممكن ، معلولا لممكن آخر ، [لا(1)] إلى نهاية، لزم كون تلك الأسباب والمسببات موجودة [دفعة واحدة بأسرها ، بناء على المقدمة التي يبناها ، وهي أن السبب لا بد وأن يكون موجودا إ(7) حال وجود المسبب ، وإن ثبت هذا ، فنقول : مجموع تلك الأسباب والمسببات : عكن الوجود ، والدليل عليه : إن ذلك المجموع مفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من تلك الأحاد [ وكل واحد من تلك الأحاد ](7) ممكن ، فالمجموع مفتقر إلى الأسباب(1) الممكنة ، والمفتقر إلى الممكن أول بالإمكان ، فثبت أن ذلك المجموع عكن الوجود لذاته ، وكل ممكن قله مؤثر ، فلاك المجموع له مؤثر .

فنقول : المؤثر في ذلك المجموع ، إما يكون نفس ذلك المجموع ، أو أمرا داخلا فيه ، أو أمرا خارجا عنه ، فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها .

<sup>· (3) &</sup>amp; (1)

<sup>(</sup>۱) ان (3) -

<sup>(</sup>۲) س ( ت) ،

<sup>(</sup>٤) الأشياء ( س) ،

[ أما القسم (١٠) الأول ] : وهو أن يقال إن ذلك المجموع علة لنفسه، فهذا باطل من رجوه :

الأول: إنه لا معنى لقولتا إنه علة لـوجود نفسه ، إلا أنه غير عتاج إلى الغير ، وقد دللنا على أن ذلك المجموع ممكن لذاته ، فيرجع حاصل هذا الكلام إلى أن الممكن غني عن السبب ، فيكون هذا رجوعا إلى المقدمات السائفة ، من أن الممكنات ، هل تتوقف على السبب أم لا ؟ ونحن إنحا نتكلم في هذا المقام بعد أثبات أن الممكن لا يد له من صيب .

الثاني: إن المحتاج إلى الشيء ممكن بالنسبة إلى المحتاج إليه ، والمحتاج إليه غني بالنسبة إلى المحتاج فلو كان [ الشيء ] (٢) الواحد علة لنفسه لزم كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد عتاجا رغنيا ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين .

الثالث: إن المعلول مقتقر إلى العلة ، فلو كان الشيء الواحد علة لنفسه لزم كونه مفتقراً إلى نفسه . والانتقار إلى الشيء نسبة ، والنسبة لا تحصل إلا بين الأمرين ، فأما الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، فيمتنع كونه منسوبا إلى نفسه .

[ وأما القسم الثاني ] (٢) وهو أن يقال : علة ذلك المجموع فسرد من أفراد ذلك المجموع ، وجب كوته ذلك المجموع ، وجب كوته علم المجموع ، وجب كوته علم المجموع ، أحداد ذلك المجموع ، ولا شك أن [ أحد إ<sup>(1)</sup>] آحداد ذلك المجموع ، هو ذلك الواحد ، الذي فرض كونه علة لذلك المجموع ، فحينظ يلزم في ذلك الواحد كونه علة لنقسه ، وقد بينا أن ذلك عال ، ويلزم منه أيضاً أن يكون علة [ لعلة ](\*) نقسه وذلك يوجب الدور ، وقد بينا أنه عمال ، فثبت أن هذا القسم

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۱۳) من ( س ) .

<sup>(</sup>١) من ( ز ) .

<sup>(4)</sup> من (س).

أيضا باطل ، ولما بطل هذان القسمان ، ثبت أن علة ذلك المجموع بجب أن يكون أمرا خارجاً عن ذلك المجموع ، والخارج عن مجموع المكتات لا يكون عكنا ، والمؤجود الذي لا يكون عكنا ألذاته يكون واجبا للذاته . ، نثبت بهذا البرهان [ وجوب ] () انتهاء جميع المكتات في سلسلة الحاجة إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، هذا تمام تقرير هذا (1) البرهان . فإن قبل: السؤال على هذا الذليل من وجوه :

الأول: إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض بأشياء: أحدها: إن عند الحكهاء كل دررة مسبوقة بدورة أخرى ، لا إلى أول ، فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل سبب مسبوقا بسبب آخر ، لا إلى أول .

وثمانيها: إن النفوس الناطقة [ البانية ] ("غير متناهية . وإذا جاز [ وجود] (") ما لا تهاية له من النفوس [ فلم لا يجوز وجود ما لا نهاية له ] (") من الأسباب والمسببات ؟

.وثالثها: إن المتكلمين<sup>(١)</sup> يثبتون حوادث لا آخر<sup>(١)</sup> لهـا في أحوال أهـل الثيامة ، والفلاسفة [ يقولون بذلك في أدوار هذا العالم ]<sup>(٨)</sup> .

ورابعها : [ المتكلمون يقولون معلومات الله لا نهاية لهـا ، وإن مقدورات الله لا نهاية لها قلم لا يجوز مثله في الأسباب والمسببات ؟

وخـامسها](۱<sup>۹)</sup> وهـو وارد على الفـلاسقة والمتكلمين معا ، وهـو إن صحة حدوث الحوادث لا أول لها ، إذ لو حصلت لتلك الصحة أول ، لكان قبل ذلك المبدأ ممتنما لعينه ، ثم انقلب محكنا لعينه ، وهو محال ، فثبت أنه لا أول للإمكان

| (١) المنكلم بثبوت ( س ) | (۱) من (۱) - |
|-------------------------|--------------|
|-------------------------|--------------|

<sup>(</sup>۲) مذان (ز) . (ز) با اثر (ز) . (۲) با اثر (ز) . (۲) با در (۲)

<sup>(</sup>ال) من (ز) . (ال) من (ز) .

<sup>(</sup>٥) من (س) -

والصحة ، وكان التسلسل حاصلا في ثبوت هذا الإمكان .

وسادسها(١) : وهمو أن مواتب الأعداد لا نهاية لهما ، فكمان التسلسل حاصلا فيها .

وسايعها(١) : إنه تعالى(١) عالم بالشيم ، وكل من علم شيئا أمكنه أن يعلم كونه علمًا به ، وإذا ثبت هذا الإمكان ، وجب أن يكون حاصلا بالفعل في حق الله تعالى ، لكونه منزها عن طبيعة القوة والإمكان ، وعلى هذا التقدير فهــو سبحانه وتعالى عالم بالشيء ، وعالم بكونه عالما يه ، وهكذا في المرتبة الرابعة ، والخامسة إلى ما لا تهاية لمه ، فقد حصلت هنـاك [ مراتب غــر متناهيـــة ، وكل مرتبة أخيرة منها فإنها متفرعة على المرتبة التي قبلها ، فقد حصلت هناك(١) ] أمور غير متناهية ، وهي مرتبة بـالطبـم ، وهي بأسـرها مـوجودة دفعـة واحدة ، فهذا نقض قوى على قولكم: التسلسل في الأسباب والمسببات محال . لا يقال هذا السؤال ، لا يتوجه إلى الحكماء ، لأنهم يقولون : إنه تعالى عقبل وعاقبل ومعقبول ، والكل واحد ، ولا يتوجه أيضا عن المتكلمين ، لأنهم يقبولون : العلم بالعلم بالشيء نفس العلم بالشيء ، لأنا نقول : أما الكلام الذي حكيتم عن الفلاسفة فهو محض الطامات ، وذلك لأن العلم بالسواد مثلا عندهم صورة متساوية لـذات السواد في الماهية ، وذات الله تعالى نخالفة للسواد في الماهية ، فلزم القطع بأن علمه تعالى بالسواد مغاير لذاته المخصوصة ، وكـذلك القـول في جميع المعلومات ، وأيضاً فقد دللنا بالبراهين القاطعة في أول هذا الكتاب على أن العلم حالة نسبية [ إضافية ]( ) وإذا كان كذلك ، فنقول : علم الله تعالى بالسواد عبارة عن نسبة غصوصة ، بين ذاته وبين السواد وعلمه بكونه عالما بالسواد نسبة غصوصة بين ذائه وبين النسبة الأولى ، والنسبة إلى أحد الشيئين

<sup>(</sup>١) وخامسها (س) ،

<sup>(</sup>٢) رسادسها (س) ،

<sup>(</sup>۴) سيحانه ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ان (س) ،

<sup>- (3)</sup> in (9)

مغابرة للنسبة إلى الشيء الآخر، فيثبت: أن العلم بالعلم بالشيء مغابر للعلم بذلك الشيء، وأيضاً: لو كان العلم بالشيء نقس العلم بالشيء، لكان العلم بالشيء نقس العلم بالشيء، لكان العالم بالشيء علما بنلك المرانب التي لا نهاية لها على التفصيل، ومعلوم أنه باطل ، وأيضاً: فإنه يمكننا أن نعتقد كون الرجل الفلاني عالما بالعلم (أ) الفلاني، مع أنا نشك في كونه عالما بذلك العلم، وأيضاً فإنا ندرك تفرقة بديهة بين قولنا: إنه عالم بكونه عالما بالسواد، وبين قولنا: إنه عالم بكونه عالما بالسواد، ولم كان أحد العلمين نقس الثاني، لما بقيت هذه التفرقة، فهذا تمام الكلام في توجيه هذا التقض.

وثانيها: وهو النقص بالنسب ، فإن كل مقداز فإنه يقبل التنصيف ، ثم إذا نصّف كل واحد من نصفيه فإنه يقبل الشربيع ، ولما كنان المقدار قابلا للتنصيف إلى غير النهاية ، فحينتذ حصلت هناك نسب غير متناهية ، وكل مرتبة آخرة فإنها متفرعة على النسب الحاصلة قبلها ، فهذا تمام الكلام في تقرير هذه النقوض .

السؤال الثاني : على البرهان الذي ذكرتم : أن نقول قولكم تلك الجملة المركبة غير تلك الأسياب والمسببات التي لا نهاية لها ، إما أن تكون واجبة ، أو عكنة ، إنما يصح ويظهر إذا صح وصف تلك الأسياب والمسببات التي لا نهاية لها ، بكونها جملة ومجموعا ، فلم قلتم إن ذلك صحيح ؟ وتقريره : وهو أن وصف الشيء بكونه جملة ومجموعا مشعر بامتياز ذلك المجموع عن غيره ، وامتيازه عن غيره مشروط بكونه متناهيا ، فئبت أنه لا يمكن وصفه بكونه مجموعا وجملة [ إلا بعد أن ثبت كونه متناهيا ، وأنتم أنبتم كونه متناهيا على وصفه بكونه كلا وجملة ](؟) وحيئة يلزم الدور .

السؤال الثالث : هب أنه يصح وصفها بكونها كلا وجملة وبجموعا ، فلم قلتم إنه يجب انتهاؤها إلى واجب الوجود لذاته ، أما قوله ؛ و إن ذلك المجموع

<sup>(</sup>١) المارم ( رُ ) .

<sup>(</sup>٢) من ( ز ) ،

إلما كان (١١) عكنا فله سبب، وسببه إما أن يكو هو هو، أو ما يكون داخلا فيه أو ما يكون خارجاً عنه ۽ قلنا : لم لا مجوز أن يكون شيئاً داخلا فيه ؟ قوله : و بلزم كون ذلك الواحد علة لنفسه ، وعلة لعلة نفسه ، قلنا : هذا إنا يلزم لو عللنا تلك الجملة ، بواحد من تلك الجملة ، أما لو عللنا تلك الجملة بكون كل واحد منها مستندا إلى واحد أخر بغير نهاية ، لم يلزم ما ذكرتم من المحال ، والحاصل: أنهم أبطلوا كون تلك الجملة معللة بنفسهما ، وأبطلوا كونها معللة بواحد من تلك الجملة ، وعند هذا قالوا : بجب كونها معللة بشيء خارج [ عن مجموع المكنات ، وللسائل أن يقبول : ها هنا قسم رابع ، وهنو كنون تلك الجملة معللة بكون كل واحد من أحادها معللا بواحد آخر لا إلى نهاية ، فمن المعلوم بالضرورة أن هذا القسم قسم مغاير للأقسام الثلاثة التي ذكرتموها ، فـإن هذا القسم مغاير لكون تلك الجملة معللة بنفسها ، ومغاير لكون تلك الجملة معللة بواحد معين متناه ، ومغابر لكون تلك الجملة معللة بشيء خارج ](٢) عنها ، فثبت أن هذا القسم مغاير لـلأقسام [ الشلائة ] ١٦٠ التي ذكـرتم فـأنتم اشتغلتم بتلك الأقسام ، التي هي خارجة عن المقصود ، وأما هذا القسم الرابع فهو القسم الذي وقع الشك فيه ، وإنما شرعتم في هذا البحث لأجل إبطاله ، ثم تركتموه وأهملتموه ، وما تعرضتم له .

فالحاصل: أن الدليل الذي ذكرتموه: ذكرتموه في إبطال أقسام ، لا حاجة لها . وإبطال القسم الذي تعلقت الحاجة به [ أهملتموه (١) فكان هذا من باب التمويه.

فإن قالوا : التقسيم الذي ذكرناه صحيح ، فإنا قلنا : علة تلك الحاجة ، إما نفسها [ أو شيء داخل فيها ] (<sup>ه)</sup> أو شيء خارج عنها ، ومعلوم أنه لا مزيد

<sup>(</sup>۱) ان (اس) .

<sup>· (</sup>j) & (t)

<sup>· (</sup>i) by (t)

<sup>(</sup>ا) من (ز) .

<sup>(</sup>a) من ( رُ ) ·

على هذه الأقسام الثلاثة ، فلها تكلمنا على كل واحد منها كنان القسم الذي ذكرتموه داخلا فيها ، وعملي هذا التقدير فملا حاجة بنا إلى أن نتكلم عملي ذلك · القسم بعينه ، وأيضاً : فتعليل الجملة بكون كل واحد منها معللا بواحد آخر لا إلى نهاية ليرجع حاصله إلى تعليل تلك الجملةبنفسها، وقد بينا أن ذلك محال . فنقول في الجواب عن هذا السؤال : أما قولكم إن القسم الذي ذكرناه داخل [ في تلك ](١) الأقسام الثلاثة ، فنقول : إن صريح العقبل يدل عبل أن هذا القسم الذي ذكرناه قسم معتبر(٢) بلي المقصود من [ ذكر ](٢) هذا الدليل ليس إلا إسطاله ، فإذا بينا أن الأفسام الثلاثة التي ذكرتموها معايرة لحذا القسم ، فحينئذ يظهر أن الدليل الذي ذكرتم لا يفيد المطلوب ، أما قبوله : و إن تعليـل كل واحد منها بالآخر يقتضي تعليل الجملة بنفسها ، فتقول : هـذا [ أيضاً ](٢) باطل ، لأن [ كون ](°) حال المجموع من حيث أنه ذلك المجموع غير ، وحال كل واحد من أحاد [ ذلك المجموع بالنسبة إلى واحد أخر غير ، وبالجملة فالفرق بين الكل من حِيث هـ وكل وبين كل كـل واحد من أحـاد إ<sup>(١)</sup> الكل معلوم في المنطق . وصريح العقل أيضًا يدل عليه ، فالقول بـأن الجملة إنحا وجدت لأنها تلك الجملة غير، والقول بأن تلك الجملة وجـدت(٧) لكون كـل واحد من أحادها معلل بواحد ﴿ آخر( ٨ ] منها إلى غير النهاية غير . فأين أحمد اليابين من الآخر ؟ والحاصل: أنكم أبطلتم تعليل تلك الجملة بنفسها ، وأبطلتم تعليلها بواحد من أحاد تلك الجملة ، وبقى ههنا [ احتمال ٩٠] آخر ، وهـ وكون ثلك الجملة معللة بكون كل واحـد منهـا معللا بـ واحـد آخـر لا إلى غير(١٠) النهاية ، وهذا القسم مغاير للقسمين الأولين ، والمقصود من هذا البحث ليس إلا(١١) إبطال هذين القسمين ، فكان الاشتغبال بذكر القسمين

<sup>(</sup>۱) من (س) . (V) وجبت (س) .

<sup>(</sup>۲) مين (س) . (۸) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (س) . (۱) من (س) .

<sup>(</sup>t) من (س) . (ع) لا إلى تهاية ( س) .

<sup>(</sup>a) من (س) . (۱۱) ليس إيطال ( س) .

<sup>· (3) 54(5)</sup> 

الأولسين واهمال هذا القسم ، الذي هذو المطلوب غفلة عنظيمة [ والله الهادي() ] .

والجواب عن هذه السؤ الات: أن نقول أما النقض الأول: فجوابه: إن كل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى أول، فلم يحصل بمجموعها وجود في شيء من الأوقات، بل ما كان ذلك المجموع معدوما أزلا وأبيدا، والمعدوم يمتنع الحكم عليه بأنه لا بد له من مؤثر، بخلاف هذه العلل، فإنا بينا أن العلة لا بد وأن تكون موجودة مع المعلول، فلو تسلسلت الأسباب والمسببات لوجدت بأسرها معا، فيكون المجموع موجودا، فحينتُذ يصح الحكم عليه بالانتقار والحاجة إلى المؤثر، فظهر الفرق، ولأجل هذا الغرق ذكرنا أن هذا البرهان لا يتم إلا إذا بينا العلة يجب أن تكون موجودة حال وجود المعلول.

وأما النقض الثاني : وهو النفوس الناطقة .

قــالجواب : أن ذلـك المجموع وإن كــان موجــودا معا ، ولكن لبس شيء منها علة للاخر ، بخلاف ما تحن فيه .

وأما النقض الشالث : وهـــو الحــوادث التي لا آخـــر قمــا ، والمعلومـــات والمقــدورات . فنقول : الفــرق أن مجــموع تلك الأعــداد غير مــوجودة ، قيكــون الفرق ما تقدم .

وكذا الجواب عن مراتب الأعداد ، ومراتب صحة حدوث الحوادث ، وأما المراتب التي لا نهاية لها ، فنقول : هب أنه لا آخر لها ، ولكن لها أول ، فإن أول تلك المراتب هو العلم بالشيء ، ثم يترتب عليه المرتبة الثنائية ، وهو العلم بندلك العلم ، ثم يترتب على [ المرتبة الثنائية ] والمرتبة الشائنة وهلم جرا إلى ما لا نهاية ( ) فههنا لا آخر لهذه المراتب ، إلا ( ) أن لها أول ، وتحن

<sup>.</sup> G) & (t)

<sup>(</sup>٢) سَنَ ( سِن ) ٠

<sup>(</sup>٣) ما لا آخر له ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ولكن مّا ( س) .

إنما ادعينا أنه لا بد للأسباب والمسببات من أول ، وما ادعينا أنه لا بعد لها من آخر . فظهر الفرق .

واما السؤال الثاني : وهو قوله : « تلك الأسباب والمسببات ، إنما يعقل وصفها بكونها مجموعا وجملة وكلًا ، لوثبت كونها متناهية » .

فالجواب : لا نسلم أن الأمر كها ذكرتم ، والدليل عليه وجهان :

الأول: إنا حيث قلنا: الأسباب والمسبات لا نهاية لها ، فقد جعلنا اللانهاية محمولا ، ومعلوم أنه [ ليس<sup>(۱)</sup> ] موضوع هذا المحمول كل واحد من تلك الأسباب ، بل ليس إلا المجموع ، فثبت أنه يمكن وصف بكونه مجموعا وجملة ، سواء فرضناه متناهبا أو غير متناه .

الثاني: إنا إذا قلنا ما لا نهاية له موجود، نقد حكمنا عملى تلك الأمور التي لا نهاية لها بأنها موجودة، ونحن لا نريد بالكمل والجملة والمجموع إلا تلك الموجودات باسرها.

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : دلم لا يجوز أن يقال إن تلك الجملة إنحا وجمدت لأجل أن كمل واحمد من آحمادهما استنمد إلى واحمد آخسر ، إلى غير النهاية ، .

فالجواب : عنه : أن نقول : هذا أيضاً بـاطل لأنــا إذا قلتا : الجملة إنمــا وجــدت لاستناد كــل واحد من آحــاد تلك الجملة إلى واحد آخــر ، فقد حصـــل ههنا مفهومان : ـــ

أحدهما : مجموع ذوات تلك الأحاد .

<sup>(</sup>۱) من (س) ٠

والأول باطل لأن مجموع تلك ( الأحاد ) (١) هـو عين ذلك المجموع ، فتعليل ذلك المجموع بتلك الاحاد يتتضي تعليل الشيء بنفسه ، وهو محال . والثاني أيضاً باطل ، لأن تلك الاستنادات أحوال عارضة لتلك الاحاد ، ولو جعلنا هذه الاستنادات علل لتلك الاستنادات الموارض علم للا للمعروضات ، وذلك محال ، لأن المعروض متقدم بالرتبة على العارض ، فلو جعلنا العارض علة للمعروض ، لزم تقدم كل ( واحد ) (١) منها على الآخر وهـو محال ، فيئبت سقوط هذا السوال ، وههنا آخر الكلام في تفرير هذا البرهان ( والله ولي الرحمة والغفران ) (١)

المبرهان الشاني في إبطال التسلسل : اعلم أنه يمكن ذكر البرهان الذي قدمنا ذكره بحيث يصير أشد اختصارا بما صبق ذكره .

فنقول: لو تسلسلتُ الأسباب والمسببات إلى غير النهاية ، لكانت تلك الجملة (من حيث إنها جملة) (أ) ممكنة ، ولكان (أ) كل واحد من أحاد تلك الجملة أيضا ممكنا (وكل ممكن) (أ) ، فلا يد له من سبب مغاير له ، فلهذه الجملة سبب مغاير لها من حيث إنها تلك الجملة ، ومغاير لكل واحد من أحاد تلك الجملة ، وكل ما كان مغايرا لجملة الممكنات ، وكان مغايرا لكل واحد من أحاد الممكنات ، فهو ليس ممكن ، وكل موجود (ليس ممكناً ، فهو) (أ) واجب لذاته (وهو المطلوب) (أ) ، فشت . بهذا الطريق : وجوب انتهاء جملة الممكنات إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطوب ، ويظهر من هذا الممكنات إلى موجود واجب الرجود لذاته ، وهو المطوب ، ويظهر من هذا البرهان من غير أن يمناج فيه إلى تلك التقسيمات الكثيرة التي ذكر الها ()

البرهان الثالث : إذا فرضنا الأمباب والسببات متسلسلة ، إلى غير

| رة) · |
|-------|
|-------|

<sup>· (</sup>i) · (i) · (ii)

<sup>(</sup>٣) من (ز) . (A) من (س) .

 <sup>(</sup>٤) بحسب كونها ثلك الجملة (س) (٩) ذكروها (ز).

<sup>(</sup>٥) ريحسب كل ( س ) .

النهاية ، فالمجود هناك ليس إلا آصاد تلك الذوات ، وإلا كنون بعضها متعلقنا بالبعض ، أما آحاد الذوات ، فهي بأسرها ممكنة الوجود ، فلو دخلت في الوجود من غير مؤثر يؤثر فيها ، كان هذا قولا بوقوع الممكن ( لا )(١) لمؤثر ، وهـو محال ، وأما تعلق يعضها بـالبعض فهي أحـوال اعتبـاريـة عــارضــة لتلك الـذوات ، والعارض للشيء مفتقر إلى المعروض ، ومعروضات همذه الأحوال ليست إلا تلك الأحاد ، وهي بأسرها ممكنة ، فهله الأحوال الاعتبارية والإضائية مفتقرة إلى أمرر هي ممكنة الوجود ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالامكان ، فهذه الأحوال الاعتبارية بأسرها ممكنة البوجود ، إذا عرفت هذا فنقي ل: إن تلك الآحاد بأسرها ممكنة الوجود لـذواتها ، واستنباد بعضها إلى بعض أحوال اعتبارية عارضة لتلك الأحاد، وهي بأسرها أيضاً مكنة (الوجود)(1) فجملة هذه الموجودات عكنة الوجود في ذواتها ، وعكنة الـوجود في جميع اعتباراتها ، والممكن لا بد لـه من مؤثر ( يؤثر فيه ، ويجب كـون ذلك المؤثر مغايرا لها ، على ما ثبت أن كل محكن فلا بد له من مؤثر )(٢) فيثبت أن جملة هذه المكنات مفتقرة إلى مؤثر (مغاير لها ، والمغاير لكل المكنات لا يكون ممكنا ، فثبت افتقار جملة الممكنات إلى (<sup>1)</sup> موجود يؤثر فيها ويكون <sup>(•)</sup> ذلك مغايرًا لمجموعها ، ولكل واحد من آحادها ، وذلك هو الموجود الواجب لذاته ، وهو الطلوب .

البرهان الرابع: إنا إذا اعتبرنا هذا المعلول الآخر (ثم اعتبرنا علته) (۱) ثم اعتبرنا علة علته إلى ما لا نهاية له ، فهذه جملة . فإذا حدّفنا من هذا الجانب المتناهي عشر مراتب ، واعتبرناها بعد حدّف هـذه العشرة عنها ، كانت جملة أخرى . ثم طبقنا في الوهم كل واحد من آحاد إحدى الجملتين ، على واحدة

<sup>(</sup>١) المكن الرَّثر ( ز ) ،

<sup>(</sup>Y) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) ان (ز)،

<sup>(</sup>٤) من (5) ) ، (0) من (س)،

<sup>· (5) (4)</sup> 

من أحاد الجملة الأخرى ، بحسب مراتب التطبيق . والمراد من قولنا بحسب مراتب التطبيق : أن الأخير من هذه الجملة بتقابل بالأخير من الجملة الشائية ، والشائي من هذه الجملة ، والشائث من هذه والشائي من هذه ، وقس على هذا الترتيب فنقول : إما أن يظهر التقاوت بين الجملين أو لا يظهر ( فإن لم يظهر) (١ ) ، لزم كون الزائد مساويا للتناقص ، الجملين أو لا يظهر ( فإن لم يظهر) التفاوت ، إما أن يظهر من الجمائب الذي يلينا ، وهو عال . لأنا فرضنا التطبيق بحسب مراتب الأعداد حاصلا من هذا الجانب ، فوجب أن يظهر انتشاوت من الجانب الآخر ، وذلك يوجب التناهي من الطوف الآخر ، وذلك يمنع من القول بكونها أمورا غير متناهية ، فإن قالوا : هذا الدليل يوجب على الفلاسفة أن يحكموا بتناهي الحوادث ، وأن يحكموا بتناهي ( أعداد النفوس الناطقة ، مع أنهم لا يقولون بها . فقول : الفرق بين بتناهي الأبعاد . وبين ( ) هاتين الصورتين قد ذكرناه في باب تناهي الإبعاد .

البرهان الخامس: إذا فرضنا موجودا واحدا من المكنات، فهو مع جملة علله أعداد غير متناهية ، ثم إذا اعتبرتا واحدا آخر فهبو أيضاً مع جملة علله أعداد أخرى غير متناهية ، وإذا كان كذلك فعدد الجملتين أكثر لا عالمة من عدد الجملة الواحدة ، وكل ما كان أقبل من غيره ، فهبو متناه فعدد الجملة الواحدة متناه ، وقد فرضناه غير متناه . هذا خلف .

البرهان السادس: إن المعلول الآخر له علة ، ولعلته علة ، فالمعلول الآخر خاصيته أنه معلول ، وليس بعلة ، والعلة الأولى لمو حصلت ، لكان خاصيتها أنها علة ، وليست بمعلولة ، وأما المتوسطات فهي مشتركة في صفة واحدة ، وهي كون كل واحدة منها علة لما تحتها ، ومعلولا لما فموقها . إذا ثبت هذا ، فنقول : لو فرضنا ذهاب العلل ( والمعلولات ) " إلى غير النهاية ، لكان الكل في حكم الوسط ، ولم يحصل لشىء منها خاصية الطرق البنة ، ثم نقول :

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

هذا الوسط إن استند إلى شيء ليس له خناصية الـوسط، فذاك هـو المطلوب، وإن لم يستند إلى شيء بهذه الصفة، كان الوسط غنيا عن الاستناد إلى الطرف، وما لم يستند إلى غيره فهو طرف وليس بوسط، فالوسط ليس يـوسط، وإذا كان كـذلك فعلة المعلول الأخــر وجب أن لا تستند إلى غيـرها، لأن التقــديـر (تقدير) الوسط لا يجب استناده إلى غيره، وإذا كانت هـذه العلة غنية عن الاستناد إلى شيء ثالث، كانت ظرفا، فكانت واجبة الوجود لذاتها، فيثبت أن نني الطرف يوجب إثباته، فوجب أن (يكون) (أ) هـذا النفي باطـلا، وأن يكون إثبات طرف المكتات أمراً واجباً، وهو المطلوب.

البرهان السابع: أن نقول: إنا قد بينا في باب خواص الواجب والممكن أن الممكن لذاته ، ما لم يصر واجب الوجود عن سببه ، امتنع أن يدخل في الوجود ، وإذا كان كذلك كانت ضرورة الممكن للانته أمراً واجباً لا يحصل له أمر إلا بتبعية الغير ، إذا عرفت هذا فنقول: لو فرضنا أسبابا ومسببات لا تباية لم الكان وجوب كل واحد منها تابعا ، لا أصليا ، إذ لو فرضنا واحداً منها يكون أصليا في الوجود ، لكان ذلك الواحد واجبا لذاته ، وقد فرضنا أنه ليس كذلك ، وإذا كانت وجوباتها يأسرها تابعة لوجوب شيء آخر ، فلا بد من متبوع ، لأن حصول التابع من حيث هو تابع بدون المتبوع محال ، فيثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون واجب الوجود ، على سبيل الأصالة ، لا بد من الابتهاف المغير) (؟) وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود لذاته ، فيثبت أنه لا يذ في الموجودات من موجود واجب الوجود لذاته ، وهر المطلوب . فيئم أنه لا بلد في الموجودات من موجود واجب الوجود لذاته ، وهر المطلوب . فيئم جانة البراهين المعتبرة في إبطال التسلسل ( وبالله التوقيق ) (أ) .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>٣) من (س) .

<sup>(</sup>i) من (j) .

## الفصل الحادي عشر

### نی إبطالالتساسل وی مانتررذکره

اعلم أنا في القصل المتقدم إنما افتقرنا إلى إيطال التسلسل ، لأنا جوزنا أن تكون علة وجود الممكن ممكنا آخر ، فلها جوزنا هذا في الجملة افتقرنا إلى إيطال التسلسل ، ومن الناس من يقبول : إن ما كنان ممكن الوجود لذاته ، فإنه لا يصلح للعلية والتأثير ، واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه : \_

الحجمة الأولى: إن الممكن هو الذي ماهيته مفتضية لقيول الوجود والعدم ، وثبت أن ماهية الممكن علة لحذه القابلية ، فلو كانت مؤثرة في وجود شيء آخر ، لكانت الماهية الواحدة مفتضية للقبول وللتأثير، فيكون الواحد صدر عنه أكثر من الواحد ، وذلك باطل للوجوه التي يذكرها الفالاسفة ، في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ( فيان ) (١) ، قالوا : لم لا بجوز أن يقال ( إن ذلك ) (٢) الممكن المؤثر (٣) في وجود الغير نكون ماهيته مركبة ، وهو بأحد الجزءين يقتضي القبول : فعلى هذا

<sup>(</sup>۱) س (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س)

<sup>(°4)</sup> المعتبر ( س ) .

<sup>(</sup>٤) الأخر (س).

التقدير الجزء الذي يقتضي القابلية ليس بمؤثر، والجزء الذي يقتضي التأثير ليس بممكن، فالذي هو ليس<sup>(۱)</sup> بممكن ليس بمؤثر، والذي هو مؤثر ليس بممكن، وهو المطلوب.

الحجة الثانية : إن الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، فإما أن يكون علة الحاجة إلى مؤثر مبهم لا يعينه ، وإما أن يكون علة الحاجة إلى مؤثر متعين في نفسه ، والأول باطل ، لأن غير المعين من حيث إنه غير معين لا وجود له في الخارج ، لأن كل ما كان موجودا في الخارج فهو معين ، فيا لا يكون معينا يمتشع أن يكون موجودا في الخارج ، وكل ما لا يكون موجودا في الخارج امتنع تحقق الحاجة إليه في الخارج ، ولما بطل هـذا القسم ، ثبت أن ماهيـة الإمكان ، علة للحاجة إلى شيء معين ، وماهية الإمكان واحدة ، من حيث إنها ماهية الإمكان ، فوجب احتياج الممكنات إلى ذلك المعين ، لأن التســاوي في العلة ، بوجب التساوي في المعلول . إذا ثبت هذا ، فنفول : لو كان ذلك الشيء المعين محكنا في نفسه ، لزم كونه محتاجا إلى نفسه ، وكونه علة لنفسه . وذلك محال . فثبت أن جميع المكنات محتاجة إلى شيء واحد بعينه وثبت أن ذلك الشي، (٢) المعين يمنع كونه ممكناً في نفسه ، والموجود الذي لا يكون ممكن الوجود لذاته ، يكون واجب الوجود لذائه . فثبت أن جميع الممكنات مستندة إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يضال : الإمكان علة للحـاجة إلى السبب من حيث ( إنه سبب ، والأسباب الكثيرة إذا أخذت من حيث )(") إنها أسباب، كان المفهوم من مجرد كونها أسبابًا مفهومًا واحدا. والإمكسان، وإن كان مفهوماً واحدا إلا أنه يحوج إلى السبب من حيث إنه صبب (٤) ، فلم يلزم إسناد كل المكنات إلى سبب واحد ؟ قلنا : السبب إما أن تعتبر ذاته المخصوصة ، أو يعتبر مجرد كونه سبيا ومؤثرا في الغير ، أما الاعتبار الثاني ( فمن

<sup>(</sup>۱) فالذي هو محكن (س).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>(</sup>٢) من (ز) -

<sup>(</sup>٤) حيث انتهت.

المستحيل (١١) أن يكون الإمكان سببا للحساجة إليـه(٢) ، ويدل عليــه وجهان : \_

الأولى: إن المفهوم من السبب حالة ، نسبية إضافية . والأحموال النسبية تكون من اللواحق والعوارض ( وكل ما كان من اللواحق والعوارض <sup>(٢٦)</sup> فهــو معلول ، وكونه سببا ومؤثرا ، معلول فيعود الإلزام فيه .

الثاني: إنا (قد دللنا على أن السبب لا يوجب المعلول من حيث إنه سبب ومؤثر ، لأن السببية والمؤثرية )(1) من مقولة المضاف والمضافات معا ، فالسببية والمؤثرية متأخرة بالرتبة عن ذات الأثر ، يدمنت كوبها مؤثرة في ذات الأثر ، بل المؤثر في ذات المعلول إنما هو الذات المخصوصة التي للسبب ، وإذا كان كذلك كان الإمكان علة للحاجة إلى تلك الذات المخصوصة ، وعلة للاستناد إلى تلك الذات المخصوصة ، وحينتذ يجب أن يكون كل ممكن مستندا إليه . وهذا برهان حسن في إثبات واجب الوجود .

الحجة الثالثة : إن كل ممكن فهـ و مركب ، ولا شيء من المركب بمؤثر ، ينتج لا شيء من الممكن بمؤثر . إنحا قلنا : إن كـل ممكن مركب ، فلأن كـل ممكن ، فإنه لا بد وأن يصح الوجود والعدم على ماهيته ، وكـل ما كـان كذلـك مكن وجوده عين ماهيته ، فالموجود الممكن يجب كونه مركبا من الماهية والوجود ، وإنما قلنا : إن المركب لا يكون مؤثرا ، وذلك لأنه لو كـان مؤثرا . كـان إما أن يكون كل واحد من جزئيه مستقلا بالنائير ، أو يكون أحدهما مستقلا بالنائير دون الأخر ، أو لا يكون واحد منها مستقلا بالنائير دون المنتماع المن

<sup>· (</sup>i) i+(l)

<sup>(</sup>٢) سبب البنة (ز).

<sup>(</sup>۲) من (۲)

<sup>(</sup>٤) من (س).

كان كل واحد من الجزءين ليس له أثر أصلا ، فهذه الأجزاء عند اجتماعها ، إصا أن يفال : إنها بقيت كذلك ، بل حدث بسبب الاجتماع حالة زائدة ، فإن كان الأول يجب أن يبقى المجموع عند الاجتماع غير مؤشر(۱) ، كما أنها كانت قبل الإجتماع غير مؤشرة ، وإن كان الثاني وهو أنه حدث عند الاجتماع أمر زائد ، فنشول : المقتضى حدوث هذه الخالة الزائدة . إن كان كل واحد من تلك الأجزاء ، فحينئذ يعود ما ذكرنا من اجتماع المؤثرات المستقلة على الأثر الواحد ، وإن كان المقتضى لها أحد تلك الأجزاء بعينه ، فحينئذ يكون الموجب والمؤثر هو ذلك المفرد فقط ، وإن كان المقتضى لحدوث نلك الحائلة الزائدة هو المجموع عاد التقسيم الأول فيه ، وهو المتعنى عند الاجتماع حالة زائدة ولو إلى غير نهاية ؟ وهو محال ، وقد لا ينظن توجيه النقوض على هذه الحجة ، إلا أن التأمل النام يدل على أنها ليست صحيحة ( وبالله الحداية والإرشاد) (۱).

<sup>(</sup>١) عند الاجتماع مؤثر (س).

<sup>(</sup>٢) من (١).

# الغصالين المثا لينت عشر

### في دايرادسۇال علىالقالوالمذكور في إشات واجميدالوجود لذائر، وتحقق الجواب الحق عنسسيے

اعلم أن الدليل الذي ذكرناه هو أنا قلنا : لا شك في وجزد موجود . وذلك الموجود ، إن كان واجبا لذاته ، فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا لذاته ، افتقر إلى مرجح ( وذلك المرجح ) (١) يجب أن يكون موجودا معه ، ثم ذلك الموجود الأخر إن كان ممكنا ، عاد الكلام فيه ، والدور والتسلسل باطلان ، فلا بد من الانتهاء إلى موجود ( واجب الوجود ) (١) لذاته ، وهو المطلوب . إذا عرف هذا ظهر أن هذا المدليل لا يتم إلا عند صحة مقدمات خسة : ..

أحدها: أن الممكن لا بداه من سرجح. وشانيها: أن العلة المؤثرة لا بد وأن نكون موجودة حال وجود المعلول. وشالئها: أن علة الموجود يجب أن تكون شيئاً موجوداً. رابعها: أن الدور باطل ( وخامسها: أن التسلسل ياطل. وعند صحة هذه المقدمات يجب الاعتراف) (٢) بوجود موجود واجب الوجود لمذاته، وهو المعلوب، إذا عرفت هذا فنقول: لسائل أن يسأل فيقول: هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية، وتقريره: أن هذه الحوادث اليومية إما أن تكون مفتقرة، فإن كان الحق

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

<sup>(</sup>۱) من ( س ) .

<sup>(</sup>۱) ان (3) -

هو الثاني فقد حصل المكن المحدث لاعن مؤثر ، وذلك يبطل قولكم : إن المكن المحدث لا بد له من مرجح ، وإن كان الحق هنو الأول ، وهو أن هــذه الحوادث مفتقرة إلى المؤثر، فنقول : ذلك المؤثر، إما أن يكون محدثا أو قديماً ، فإن كان عدنًا ، فإما أن يقال : إن ذلك المحدث كان موجوداً قبله ، يمعني أن كل جزء من أجزاء هذه الحوادث ، فإنه معلول للجزء السابق عليه ، وإما أن يقال : إن ذلك المؤثر المحدث يكون موجودا مع هذا الأثر (أو لا يكون (١٠) فبإن كان الحق همو القسم الأول ، فقد جموزتم أن يكون المؤشر في وجمود همذا الحادث شيئاً كان موجوداً قبل هذا الحادث ولم يبق معه، وإذا جوزتم ذلك، فجوزوا استناد كل محكن إلى موجود آخر كان (موجوداً)(1) قبله، ولم يبق معه، لا إلى أول، وعلى هذا التقدير فلا يمكنكم إثبات واجب الوجود لذاته، ولا يمكنكم أن تقولُوا : إن إثبات حوادث لا أول لها محال ، لأن هذا صريح قول الفـلاسفة ، الحادث شيء آخر حدث معه ، فنقول : علة وجود هذا الحادث ، إما أن يكون هـ و الحادث الـذي هو معلولـ ، وإما أن يكـون حـادثـا آخـر ، والأول يــوجــ الـدور ، والأخر<sup>(ة)</sup> يـوجب التسلسل ، فثبت أنـا إذا أسندنـا هذه الحـوادث إلى علل حادثة ، لزمنا هدم مقدمة من المقدسات المذكورة في أصل المدليل ، وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضى لحدوث الحوادث اليومية(\*) قديم أزلي ، فتقول : ذلك القديم إما أن يقال : إنه كان تاما في الأزل في جميم الأمور المعتبرة في تأثيره في هذا الحادث البومي ، أو ما كان كذلك ، فإن كـانُ الأول فنقول : فذلك المؤثر التام كان موجوداً (قبل حدوث هذا الحادث مع أن هذا الحادث ما كان موجوداً،(٢) وقد وجد الآن مع وجود هذا الحادث ، فاختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت، مع أن نسبة ذلك المؤثر التام إلى الوقتين على السوية ، يكون ( ذلك ) (١) رجمانا لأحد طرفي المكن على الأخر لا لمرجح ،

<sup>(</sup>١) من (س) . (٥) الحادث اليومي ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) - (۱) من (ز) - (۱) من (ز) - (۱) من (ز) -

<sup>(</sup>٣) من (س) .

<sup>(\$)</sup> والثاني ( س ) .

وأما إذا قلنا: إن ذلك المؤثر ما كان تاما في جمع الأمور المعتبرة في كونه مؤثراً في هذا الحادث ، ثم حدث مجموع تلك الأمور بحدوث ذلك المجموع . إن كان لا سبب . فقد وقع الممكن لا عن موجع ، وإن كان عن سبب عاد التقسيم الأول فيه ، فيقتضي إما إلى إسناد المعلول الحاضر إلى علة سابقة ، وإما إلى وقوع التسلسل ، فثبت أن حدوث هذه الحوادث اليومية ، يقتضي إفساد مقدمة واحدة من المقدمات المذكورة في ذلك اللليل . واعلم أن الفلامفة أجابوا عن هذا السؤال بجواب يناسب مذهبهم ، والمتكلمون أجابوا عنه بجواب آخر يناسب مذهبهم .

أما الفلاسفة نقد قالوا: هذا إشكال قاهر قوي ، ولا جواب عنه إلا بحرف واحد ، وذلك الحرف إنما يستقيم على قولنا: إن كمل حادث مسبوق بحادث آخر، لا إلى أول، وتقريره ، أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحوادث موجود قديم أزني ، إلا أن شرط فيضان هذا الحادث . عند زوال ذلك الحادث السابق . فكل حادث مسبوق بحادث آخر ، فإن انقضاء الحادث ( المتقدم )(1) شرط في كون ذلك الموجود القديم علة لحدوث الحادث المتاخر . وعلى هذا الطريق قبل : كل حادث حادث لا إلى أول .

وأسا المتكلمون فقالوا : هذا السؤال ( إنما )(٢) صعب عـل الفلاسقة لأنهم جوزوا حدوث حادث قبل حادث ، لا إلى أول ، وأما نحن فلا نقول به ، وهو عندنا من المحالات ، وإذا كان كذلك وجب انتهاء الحوادث كلها إلى مؤثر تديم .

قال السائل الأول :

أما جواب الفلاسفة قضعيف . وبيانه من وجوه :

. الأول : إن التفسيم الذي ذكرناه في السؤال لا يتدنع بهذا الكلام ، لأنا قلنا : إن ذلك المؤثر القديم ، إما أن بقال : إنه كان تـاما في الأمـور المعتبرة في

<sup>(</sup>١) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) س (س) -

كونه مؤثرا في وجود ذلك الحادث ، أو ما كان كذلك ، فإن كان الحق هو الأول ، فنقول : إن ذلك المؤثر التام كان حاصلا في الأول ، وما ما كان هذا الحادث موجودا ، ثم حدث هذا الحادث بعد ذلك ، مع أنه لم يتغير أمر من الأصور المعتبرة ( في حدوث هذا الحادث ) (() البتة ، فحينتذ يلزم رجحان الممكن لا لمرجع ، وأما القسم الثاني : وهو أن كل الأمور المعتبرة في كون ذلك القديم علة لهذا الحادث ( ما ) (أ) كان موجودا في الأزل ، ثم إنه حدث ذلك المجموع ، فحدوث ذلك المجموع ، فحدوث ذلك المجموع ، فحدوث ألك المجموع ، وما أن يكون علية حادث آخر ، وهو البين مابق ، أو يكون علية حادث آخر ، وهو التسلسل فيثبت أنه لا بد في الجواب من النزام أحد هذه الوجوه الأربعة ، وعلى كل التقديرات فإنه بفسد مقدمة من المقدمات المعتبرة في أصل ذلك الدليل .

والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب: إن تلك العلة القديمة حال ما كان الحادث المتقدم موجودا. إما كانت مؤثرة في وجود الحادث المتأخر، ثم بعد انقضاء الحادث المتقدم ، صار مؤثرا في وجود الحادث المتأخر؟ فيكون ذلك الموجود القديم، ثم مؤثرا في وجود هذا الحادث المتأخر حكم حادث، فإن لم يفتقر إلى المؤثر، فقد فسد قولكم: الحادث المتأخر حكم حادث، وإن افتقر إلى المؤثر فقد ، إن كان هو وجود الحادث المتقدم ، فقد أسندتم المناخر: إلى (عدم) (المنقدم ، وإن أسندتمو إلى معلوك لزم المدور، وإن أسندتمو إلى حادث آخر، اون أسندتمو إلى معلوك أرم المدور، وإن أسندتموه إلى حادث آخر، لؤم التسلسل ، والكل يهدم دليلكم .

الوجه الثالث في بيان ضعف هذا الجواب: أن نقول الحادث المتقدم ، إما أن يكون قناؤه وانقضاؤه لذاته أو لغيره ، فإن كان الأول كان ممتنع الوجود المذاته ، فوجب أن لا يوجد البتة ، وإن كان الشاني فليس ههنا سبب يزيله ويوجب عدمه ، إلا طريان ( الحادث المتاخر فعلى هذا يكون زوال المتقدم موقوفا

<sup>(</sup>۱) من (س) .

٠ (j) ښ (۲)

<sup>(</sup>٣) من (س) .

على طريان )(1) هذا الحادث المتقدم ، ( وأنتم جعلتم فيضان هذا الحادث المتأخر عن العلة القديمة مشروطا باقتضاء الحادث )(1) وذلك يوجب الناور ، فيشب بهذه الوجوه الثلاثة ؛ أن الجواب الذي عوَّل الفلاسفة عليه في دفع هذا الإشكال ضعيف .

وأما جواب المتكلمين . فهو أيضاً ضعيف لوجوه :

الأول: إن صحة حدوث الحوادث ، إما أن يكون لها أول ، ( وإما أن لا يكون لها أول ، ( وإما أن لا يكون لها أول) (" فإن كان لها أول ، فقد كان قبل حضور ذلك (المدا) (المدا) عتنما لذاته ، ثم انقلب محكنا لذاته، وهذا عال ، ويتقدير تسليمه فاختصاص هذا الإنقلاب بذلك المبدأ يكون رجحانا للممكن لا لمرجع، وأما إن قلنا : إنه لا بدأته لصحة حدوث الحوادث ، فحينتذ سقط قولكم : إن حدوث حوادث لا أول لها : عال .

والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب: إن المؤثر القديم ، هـل كان مستجمعًا لجميع الأمور المعتبرة في كوته مؤثرا في وجود العمالم ، أو مـاكـان كذلك ؟ فإن كان الأول فحينلذ مع حصول كل تلك الأمور في الأزل ، ماكـان المعالم حاصلا في الأزل ، ثم حصل فيـا لا يزال ، فقـد وقـع الممكن ، لا عن مرجع ، وإن كـان (الثاني) (\*) فمجموع الأمور المعتبرة في المؤثرية : حكم حادث . ويعود التقسيم فيه ;

فهـذا جملة الكلام في تقرير هذا السُّوال ( الهائل ) (١٦ : والجواب عنه .

أما الفلاسفة فقد أجابوا عنه : بأن غاية هـذا السؤال : أن كون المؤثر القديم مؤثرا في وجود هـذا الحادث ، حكم حادث فلا بند لـه من سبب ،

<sup>· (</sup>i) \*\*(1)

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۳) من (س) ، .

<sup>(</sup>٤) ان ( ڙ ) ،

<sup>(</sup>۵) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (ز) .

نقول: مؤثرية المؤثر في الأشر(۱ ليس موجودا زائدا، وإلا لكان محكنا، ولكان محكنا، ولا المؤثر، أحر، وهو ولكان مفتقرا إلى المؤثر، أحديث للزم افتقاره إلى مؤثر، فيثبت أن المؤثرية ليست موجودا حادثا، فلم يلزم الهقاره إلى السبب، وأما جواب المتكلمين فالبحث المستقصى عنه مذكور في مسألة القدم والحدوث ( وبالله التوفيق) أ

the state of the second second

<sup>(</sup>١) الأثر في المؤثر ( ( ) .

<sup>(</sup>٢) من (س) ،

<sup>(</sup>۴) سُ ( ڈ ) 🕝

#### القصلي الثاليث عشر

#### في حكاية شهات من ميتدح في إنبات وأجد الوجود لذات

الشبهة الأولى: لو حصل في الوجود موجود واجب الوجود لذاته ، لكان ذاتا قائيا بالنفس ، وكل ذات فإنه يساوي سائر الذوات في كونه ذاتا ، وكمل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود لذاته ، فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته . هذا خلف فيفتقر إلى تقرير هذه المقدمات : \_

أما المقدمة الأولى : فهي أنه لو وجد موجود واجب الوجود لذاته ، لكان ذانا ، والدليل عليه : أنه لو وجد واجب لذاته ، لكان موجودا مستشالا بنفسه قائها بذاته ، ولا معنى للذات إلا ذاك .

وأما المقدمة الثانية : فهي قولنًا : كل ذات فإنها تساوي سسائر الـذوات ، في كونها ذوات ، والدليل عليه وجهان :

الأول: إن السذات يمكن تنقسيمها إلى السواجب، وإلى الممكن، والمقارن (١) فمورد النقسيم مشترك بين الأقسام.

والشاني : إنا إذا اعتقدنا ذاتها ، وشككنا بعد ذلك في أن تلك الـذات واجبة ، أو ممكنة ، وجسمانية أو مفارقة . فإن شكنا في هـذه الأمور ، لا يبزيل

<sup>(</sup>١) والمقارن ( ز ) .

عنا اعتقاد كونه ذاتا . فعملنا : أن المفهوم من كون الذات ذاتا : مفهوم مشترك بين كل الأقسام .

وأما المقدمة الثالثة : فهي قولنا : الذوات لما تساوت بأسرها في الذائية ، كانت الذوات بأسرها محكنة ، والدليل عليه : أن حكم الشيء حكم مثله ، فلما تساوت الذوات ( بأسرها ) (() في الذائية ، وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر ، وإذا كان كذلك كان اختصاص ما به حصل الامتياز بيشه وبين الممكنات ، أمرا جائزا للزوال، ومتى كان الأمر كذلك كان محكما لذاته لا واجبا لذاته .

الشبهة الثانية : قالوا : لو فرضنا موجودا واجب الوجود لـذاته ، لكـان ذلك (1) الوجود إما أن يكون تمام ماهيته ( أو جزء ماهيته ) (1) أو مفهومـا خارجـا عن ماهيته ، والأول محال لوجوه :

الأول : إن المفهوم من الوجوب الذاتي معلوم ، والحقيقة المخصوصة التي لتلك الذوات غير معلومة ، والمعلوم مغاير ثغير المعلوم (\*) .

الشاني : إنا إذا قلنا : واجب الـوجـود ، لم يفـد شيئًا ، وإذا قلنا : إن الذات الفلانية واجبة الوجود ، كان الكلام مفيدا .

الثالث: إن أهل المنطق قالوا: وجوب الوجود جهات، ومعناه: أنه لا بد في القضية من موضوع ومن محمول ومن رابطة. ومعناه: اتصاف ذلك الموضوع بدلك المحمول، ثم إن الوجوب والامتناع كيفيات عارضة لهذه الرابطة، وإذا كان الأمر كذلك، امتنع أن يقال: بأن الوجوب تمام تلك المنعة.

 <sup>(</sup>١) واجب الوجود ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) س (ز) ،

<sup>(</sup>٣) المقهوم الذائي ( ر ) .

<sup>(</sup>٤) من المعلوم ( س ) .

وأما القسم الناني: وهو أن يقال: الوجوب اللذاني جزء من آجراء تلك الماهية ، فهاذا أيضاً باطل ، لأن على هاذا التقادير يكون واجب الوجود مركبا () ، وكل مركب محكن ، ينتج أن واجب الوجود لذاته محكن ( الوجود) (١) لذاته ، وهو محال .

وأسا القسم الثالث: وهو أن يقال: وجوب الوجود صفة خارجة عن الذات لاحقة الذات فنقول: هذا أيضاً باطل، لأن كل ما كان صفة خارجة عن الذات لاحقة لما فهو مفتقراً إلى غيره (١٦) فهو محمن لذاته ، فالوجوب بالذات محمن بالذات ، وكل ما كان محمنا بذاته ، فإنه لا يجب إلا بوجوب علته ، فقبل هذا الوجوب وجوب أخر ، وذلك (يوجب) (١١) الذهاب إلى ما لا نهاية له . فنيت أن هذه الأقسام الثلاثة : (باطلة) (١٠) .

الشبهة الثالثة: لو وجد موجود واجب الوجود لذاته ، لكان إما أن يكون وجوده نفس ماهيته ، أو مغايرا لها . والأول باطل ، لأنه لو كان وجوده نفس ماهيته ثم إن ماهيته غالقة لماهية مسائر الماهيات ، ولجميع صفات تلك الماهيات ، فيلزم أن يكون لفظ الموجود واقعا عليه وعلى غيره ، لا بحسب مفهوم واحد ، وقد ثبت أن ذلك باطل . والثاني أيضاً باطل ، لأن بتقدير أن يكون الوجود صفة قائمة به ، كانت مفتقرة إلى ذلك الموصوف ، والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، والممكن لذاته لا بد له من علة ، ولا علة له إلا تلك الماهية ، فتكون علة ذلك الموجود ، هو تلك الماهية ، لكن كل علة فهي متقدمة على معلولها بوجودها ، فيلزم كون تلك الماهية متقدمة بوجودها على وجودها ، فيلزم معلون ذلك الوجود منقدما على يقسه ، وهو محال .

<sup>(</sup>۱) مكنا (س) .

<sup>(</sup>٢) من ( ز ) ،

<sup>(</sup>٣) إليه قهو ( س ) .

<sup>(</sup>٤) س (٤) ،

<sup>(0)</sup> س (س) .

الشبهة الرابعة ؛ لو وجد واجب الوجود (لذاته) (1) لكان مركبا ، وهذا عال فذاك عال . بيان الملازمة ؛ أن واجب الوجود ، يجب أن يكون وجوده (1) مغايرا لذاته ، بدليل أنه يصبح أنه واجب الوجود لذاته ، والوصف مغاير للموصوف ، وإذا كان كذلك ، فواجب الوجود عبارة عن مجموع تلك الذات (مع تلك الصفة ) (2) وكل مركب عكن فواجب الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته ،

الشبهة الخامسة : لو حصل واجب الوجود لذائه ، لكان مفتقرا في دوام وجوده إلى المدة والزمان ، والمفتقر إلى المفر ممكن لذاته .

بيان الأول: أن واجب الوجود لذات لا بد وأن يكون دائم الوجود، والمتقبل، والمتعلق والمقول من الذائم (أ) ما يكون موجودا فيها مضى وفي الخاضر وفي المستقبل، ولكن الوجود في المساقبل المستقبل مشروط بوجود الماضي والحاضر والمستقبل ، لأن كون الشيء أصطروف لشيء أ (أ) مشروط بوجود ذلك المطرف ، فيشت أن دوام (١٦) الوجود لا يتقرر إلا مع المدة والزمان ، لا يقال : فقول : إن واجب الوجود لذته موجود الآن وفي الماضي والمستقبل . بل نقول : إن موجود لا يقبل العدم ، ولا نزيد على ذلك . لأنا نقول : لا عبرة في المامل ، بأن يذكر مذا القول باللسان [أو لا يذكر] (١١) وإنحا العبرة بالمقل ، ونحن نعقل (١١) بالفسرورة أن الشيء الذي يصح حكم المقل عليه بأنه ما كان موجودا في الماضي ، وهو غير موجود في الحال الحناض ، ولا يكون معدوما عضا ، ونغيا صرفا .

وإتما قلنا : إن افتقار واجب الوجود لذاته ، إلى المدة والزمان محال لوجهين : \_

الأول : إن كل مقتقر إلى الغير فهو ممكن للذاته . والشاني : إن الزمان

<sup>(</sup>۱) من (ز) - (\*) من (من ) - (\*) الله (من ) - (\*) واحد (م

 <sup>(</sup>٤) الدوام (س) .

مركب من أجزاء متعاقبة منقضية ، فيكون ممكنا لذائه ، فالمنتقر في وجوده إليه أول بالامكان ( فهذا تمام الكلام في الشبهات المذكورة في هذا الباب \ الأم

والجواب عن الشبهة الأولى: أن نقول: أما قوله (1) ه لو وجب واجب الوجود لذاته ، لكاتت ذاته مساوية لسائر الذوات ، في كونه ذاتا ، فنقول ؛ لم لا يجوز أن يقال : إن كونه ذاتا ، معناه أنه مستقل بنفسه ، ومعنى الاستقلال أنه لا حاجة به إلى الغير؟ وهذا المعنى مفهوم سلبي (1) ، وهو صفة مشتركة (1) فيها بين الحقائق المختلفة التي هي الدوات المخصوصة ، وتحقيق الكلام ؛ أن الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لوازم متساوية ( وأما الماهيات المتساوية فإنه بمتنع اختلافها في الصفات اللازمة . والذي يحقق ما ذكرتاه : أنه ) (2) كها يصح تقسيم الصفات الدوات إلى الواجب وإلى المكن (1) ، فكذلك يصح تقسيم الصفات تقسيم المفات إلى الصفات التي تكون من المكنات ، وإلى الصفات الذوات الذوات الكيفيات ، وغيرها فيلزم أن تكون الصفات كلها متساوية ، وإذا كانت الذوات بأسرها متساوية ، فمن أين حصل بأسرها متساوية ، فمن أين حصل الاختلاف ؟

وأما الشبهة الشانية: وهي قبوله: ولمو حصل واجب الموجود ، لكمان وجوده (٧٧ ، إما أن يكون تمام ذاته ، أو جزء ذاته ، أو خارجاً عنه ؛ فنقمول : هذا بناء على أن الوجمود مفهوم ثبوتي ، وهو ممنوع ظلم لا يجوز أن يقمال : إنه مفهوم عدمي ؟ وبهذا التقدير لا يصح ما ذكرتموه من التقسيم .

أما الشبهة الثالثة: وهي قوله: 1 وجبود راجب الوجبود، إما أن يكون نفس حقيقته، أو مغايرا لحقيقته، فنفيول: هذه المسألة ستأتي بعد ذلك على صبيل الاستقصاء.

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله : « لو وجد واجب الوجود لكان مركبـا •

(a) من ( j ) .

<sup>· (3) 5+ (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) قولكم (س) ، (١٥) أن المكن كذلك (س) .

<sup>(</sup>۳) نسيي (س) ، (۷) وجوب (ژ) .

<sup>(1)</sup> تشترك في تاير الحفائق (س) .

فجوابه : أن هذا إنما يلزم لوكان الوجوب مفهوما ثبوتيا .

ولما الشبهة الحامسة: فجوابها: أنه لو افتقر الوجود (١) الدائم إلى مدة وزمان ، لكان ذلك الزمان دائها ، فكان يلزم افتقاره إلى زمان أحر ، ولـزم التسلسل وهو محال ( فهذا تمام الشبهات )(١) .

<sup>(</sup>١) الرجوب ( ز ) .

<sup>· (3)</sup> in (Y)

# الغصلط لرأبع عشر

تى بيان أن العالم المعييس ليس واجسيدالوجود لذا تسير.

اعلم أن الذليل الذي ذكرناه ، أفاد أنه حصل في الموجود موجود واجب الموجود لذاته فقط . فأما إنّ ذلك المواجب (شيء)(١) مغاير لهذا العالم المحسوس ، فذلك لا يحصل من ذلك الدليل ، بل يجب علينا إقامة الدلالة على أن هذا العالم المحسوس ممكن الوجود لذاته ، فحينتذ بحصل لنا بعد ذلك أنه لا يد من موجود آخر ، غير هذا العالم المحسوس ، يكون واجب الوجود لذاته ، ونقول : الذي يدل على أن هذا العالم المحسوس ، ممكن الوجود لذاته وجوه : .

( الحجمة )(1) الأولى: ( إن كمل جسم مركب من الهيولي والصسورة ، ( وكل مركب محكن ، ينتج : أن كل جسم محكن أما قولنا )(2) كل جسم مركب من الهيولي والصورة ( نقد تقدم ذكره في باب الهيولي والصورة )(4) على سبيل الاستفصاء ، وأما قولنا : كل مركب فهو محكن لذاته ، فتقريره : أن كل مركب فهو مفتقر ( إلى كمل واحد من أجزائه ، وكمل واحد من أجزائه غيره ، وكل مركب محكن ، فهو مفتقر إلى غيره . فهو محكن لذاته )(6) فإن قالوا : لم لا يجوز

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

<sup>(</sup>٢) س (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>٤) س (٤) ،

 <sup>(</sup>٥) عبارة (س) . هي : فتتريره : إن كل مركب فهو مفتثر إلى غيره ، وكمل مفتثر إلى غيره ، فهو
 مكن لذاته . فإن قالوا . . . الخ .

أن يقال الجسم وإن كان نمكنا لذاته ، إلا أنه يجب لوجوب جزته ، وهــو الهيولي والصورة ؟ أجاب الحكماء عنه : بأنه ثبت الـدليل بأنه يمنشع خلو الهيولي عن الصورة ، ويمتنع خلو الصورة عن الهبولي ، فيثبت كونهما متلازمين(١) ، فنقول : هذا التلازم ، إما أن يكون بين ماهيتهم كما في المضافين أو بين وجوديهما . والأول باطل ، وإلا لامتدم أن نعقل أحدهما مع الذهبول عن الآخر ، فكمان يجب أن يفتقر في إثبات تـ لازمهما إلى بـرهان منفصــل ولما بــطل هذا ، ثبت أمهما متلازمين في الوجود ، ثم نقول يستحيل كون الهيولي علة للصورة ، لأن الهيولي من حيث هي هي قابلة للصورة ، فلو كانت مؤثرة فيها ، لكان الشيء الـواحد قبابلا وفياعلا معيا ، وهو محيال ، ويستحيل كنون الصورة علة للهينولي ، لأن الصورة حالة في الميولي ، قتكون مقنقرة إليها ، والمفتقر إلى الشيء ، يمتنع كونه علة لوجوده ، قثبت أنه لا الهيولي علة لوجود الصورة ، ولا الصورة علة لـوجود الهيولي ، وقد ثبت كونها متلازمين في الوجود ( وكبل شيئين متلازمين في الوجود ١٠٥ لا في الماهية ولا يكون أحدهما علة للآخر ، فلا بد وأن يكونا معلولي علة واحدة ، إذ لو لم يكن كذلنك لكان كل واحد منها غنياً عن صاحبه ، وعن كل ما يتفقر إليه صاحبه (١) وذلك عدم من القول ( بشوت الملازمة )(1) قثبت أن الهبولي والصورة معلولا علة منفصلة ، وكل ما كان كذلك قهو ممكن لذاته ، قتبت أن الحسم كما أنه ممكن الوجود بحسب تمام ماهيته ، فهو أيضاً ممكن الوجود بحسب كل جزء من أجزاء ماهيته ( وذا تمام الكلام في هــــــــــا الدليل) 🕛 .

والاعتراض عليه : أن يقال : أما القول بأن الجسم سركب من الهيول والصورة ، فقد سبق البحث فيه . ( سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم كون الهيول

<sup>(</sup>١) كونها مثلازمة ( س ) .

<sup>· (</sup>س) نه (۲)

<sup>(</sup>۲) خاصیته ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) نن (٤) .

والصورة متلازمين ، والكلام على دلائلهم في إثبات هذا التلازم قد سبق)(١) سلمنا ذلك ، فلم لا يجوز كون الهيول علة للصورة ؟ قوله : و لاتها قابل والقابل لا يكون فاعلا ، قلنا : الكلام في أن الشيء الواحد البسيط ، لا يكون قابلا وفاعلا معا ، سبق بالاستقصاء سلمنا ذلك ، فلم لا يجوز أن تكون الصورة علة للهيول ؟ قوله : و الصورة مفتقرة إلى الهيولى والفتقر إلى الشيء لا يكون علة له ه ، قلنا : قد أجبنا عن هذا الحرف في باب ساحت الهيولى والصورة سلمنا أنه لا يجوز أن يكون واحد منها علة للآخر ، فلم قلتم بأنه لما كان ( الأمر )(١) كها ذكرتم وجب كونها معلولي علة منفصلة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إن المضافين كها تلازما في الجاهية لذاتيهها ، من غير أن يكون لاحدهما تقدم على الأخر ( البتة ، فكذلك الهيولي والصورة تلازما في الوجود لذانيهها ، من غير أن يكون لاحدهما تقدم على الأخر البتة )(٢) ؟ ثم نقول : قولكم إنها تلازما لكونها معلولي علة واحدة : كلام ضعيف . وبيانه من وجهين : الأول : معلول علة واحدة ( دنعة واحدة ) ذكر أحدهما واسطة بين العلة إن عندكم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وعلى هذا التقدير يمتنع كموتها معلولي علة واحدة ( دنعة واحدة ( دنعة واحدة ) أن ، بل يجب كون أحدهما واسطة بين العلة بين العلة وبن الثاني ، وحينتذ برنفع القول بكون أحدهما علة للثاني من بعض الوجوه .

الشاني : إنكم زعمتم بأن الصورة شريكة للعلة في المؤثرية(°) ، ولا معنى لهذا الشريك ، إلا ما يكون جزء العلة ، والدليل الدي ذكرتم في إبطال كون الصورة جزء لعلة الهيولى وهذا عام القول في هذا الباب .

الحجة الثانية للفلاسفة في إثبات كـون الأجسام ممكنـة الوجـود لـفـواتهـا : قالوا : كل جسم فإن وجوده غير ماهيته وكل ما وجوده غير مـاهيته ، فهــو ممكن

<sup>(1)</sup> من (ز) ،

<sup>(</sup>۲) من (3) ،

<sup>(</sup>۲) س (د) ،

<sup>(</sup>٤) من (ڒ) ،

<sup>(</sup>٥) للملة الؤثرة ( ز ) .

الوجود لذاته ، ينتج : فكل جسم ممكن الـوجود لـذانه . أما الصغرى : وهي قولنا : كل جسم ، فإن وجوده غير ماهيته ، فالكلام المستفصى فيه ، قد سبق في سأب الوجود وأما الكبرى: وهي أن كل سا وجوده غير ماهيته فهنو ممكن الوجود لذاته ، فالدليل عليه أن ذلك الوجود ، إما أن يكون غنياً عن تلك الماهية ، وإما أن يكون محتاجا إليها ، فإن كان الأول لزم أن لا يكون ذلك الوجود عارضًا لتلك الماهية ( بـل يكون وجـودا قائـما بنفسه ، لا تعلق لــه بتلك الماهية ، لكنا فرضنا أن ذلك الـوجود عـارض لتلك الماهية(١) وإن كان الشاني فنقول: كل ما كان عناجاً إلى الغير فهو محكن لذاته ( وكل عمكن لذائمه)(١) لا بد له (من مسب<sup>(۱)</sup>)، وذلك السبب إما (تلك)(ا) الماهية أو غيرها ، لا جائز أن يكون السب هو تلك الماهية ، لأن كل علة فهي متقدمة بوجودها (على المعلول ، فلو كانت الماهية علة لوجود نفسها ، لكانت تلك الماهية متقدمة بوجودها )(١) على وجود نفسها ، وذلك محال ، فبقى أن يكون سبب ذلك الوجود شيئاً غير تلك المـاهية ، وكـل ما كـان كذلـك فهو ممكن ( الــوجود )(١٠) لذاته ( مفتقر في الوجود إلى غيره ، فيثبت أن كل جسم فوجوده غير ساهيته ، وثبت أن كل ما كان كذلك نهو عكن الوجود لذاته )(٢) ، ينتج أن كل جسم فهو ممكن الوجود لذاته واعلم أن الكلام في أنه هل يعقل أن تكون ماهية الشيء علة لوجود نفسه ؟ سيأتي بالاستقصاء (٨) في باب: إن وجود الله ، هل هو نفس ماهيته أم لا ؟

الحجمة الثالثة في بيان أن الأجسام ممكنة الموجمود للدواتها : إن واجب الوجود لا المجود يجب أن يكون واحدا ، والأجسام ليست واحدة ، فنواجب الوجود لا يمكن أن يكون أب يكون واجب الوجود (للذاته ، أما بيان أن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثر من واحد ، فالدليل عليه سيأتي في

<sup>(</sup>۱) من (ز) . (۵) من (ز) .

<sup>(</sup>۱) من (س) - (۱) من (س) -

 <sup>(</sup>۵) من (ز) .
 (۱) بالتفصيل (س) .

باب إثبات أن واجب الوجود) (1) لذاته واحد ، وأما بينان أن الأجسام ليست واحدة بل كثيرة ، فهذا أمر مشاهد ، فلا حاجة في إثباته إلى الحجة . واعلم أن المباحث على المدليل المذكور ، في أن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثر من واحد كثيرة ، وهي مذكورة في موضعها ( اللائق جا) (1) .

الحجة الرابعة في بيان أن الأجسام عكنة النوجود للدواتها: إن الأجسام متساوية في الجسمية ، ومتبايتة في التعين ، وما به المشاركة غير ما يه الممايزة ، وكل واحد منها مركب من الجسيمة التي بها يشارك سائر الأجسام ، ومن التعين الذي به يمتاز عن سائر الأجسام ، إذا ثبت هذا فقول : إما أن تكون الجسمية ، وإما أن يكون كل التعين مسئلزما للجسمية ، وإما أن يكون كل واحد منها مسئلزما للآخر . والأول باظل ، وإلا لزم أن يكون كل جسم موصوفا بذلك التعين ، فيكون كل جسم ذلك المعين ، هذا خلف . وسائل أيضا باطل ، وذلك لأن تعين ذلك الجسم نعت من نعوته ، وصفة من صفاته ، ونعت الشيء يفتقر إلى ذلك التعين ، ولا ذلك التعين علم للجسمية ، ولم بظل هذان القسمان وجب أن يكون اجتماع ( هذين ) (٢) القيدين معلول ولم بطل هذان القسمان وجب أن يكون اجتماع ( هذين ) (٢) القيدين معلول علم منفصلة ، وإذا كان ( كذلك فهو عكن لذاته واعلم أن هذه الحجم معين معلول لما أن تعين معلول أن التعين مقهوم ثبوق ، والكلام فيه قد تقدم في هذا الباب .

الحجة الحامسة في إثبات أن الأجسام مجكنة للدواتها: أن نقول: إن كل متحيز (٥) منقسم بالدلائل المذكورة في مسألة نفي الجنزء الذي لا يتجزأ، وكل منقسم فهو مركب، وكل مركب فهيو بمكن الوجود لذاته بالدليل الذي سبق

<sup>· (3) ( (1)</sup> 

<sup>· (3)</sup> is (1)

<sup>(</sup>۱۲) أن يكرن (س).

<sup>(</sup>٤) من (٤) ،

<sup>(</sup>٥) متحرك (س) . . . .

ذكره مرارا ، ينتج أن كل جسم نمكن ( الوجود )(ا) لذاته ، وفي كل واحد من هذه المقدمات ( الثلاثة )(ا) مباحث عميقة .

الحجمة السادسة في (1) إثبات أن الأجسام محكنة الموجود لـ قواتها: أن نقول: لا شك أن ماهيات الأجسام قابلة للصفات والأعراض ، فهذه الماهيات مقتضية لمذا القبول ، فلو كانت مقتضية لوجوب الوجود أيضاً ، لزم كون تلك الماهيات مقتضية لأمرين:

أحدهما: قبول الصفات ، والثاني : وجوب الوجود ، وهذا محال لما ثبت أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وهذا الدليل مبني على أن القبول صفة وجودية ( وعلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .

الحجة السابعة ( في يبان أن الأجسام ممكنة الوجود للواتها : أن تقول ) : (\*) كل جسم فإنه يمتنع خلوه عن نقص (\*) في الأعراض ، وهي المفادير ، والحصول في الأحياز ، والمنتضى لحصول هذه الأعراض ليست هي الجسمية ، وإلا لزم مساواة ( الجسمية ) (\*\*) للاجسام في هذه الصفات ، فالمنتضى لها غير ذواتها . فنقول : الجسم ممتنع الخلو عن هذه الصفات ، وحصول هذه الصفات متوقف على الغير ، فالجسم ممتنع الخلو عما يغتقر إلى السبب المنفصل ، وما كان كذلك كان مفتقرا إلى سبب منفصل ، فيكون ممكنا الداته . فهذا بجموع الطرق التي يقدر الفيلسوف على التمسك بها في إثبات أن الإجسام ممكنة الوجود للواتها .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) . د د د د د

<sup>(</sup>١٣) في بيان ( س ) .

<sup>(</sup>ا) من (ز) ،

<sup>(</sup>ه) من ( س ) . (١) عن بعض الأعراض ( س ) .

<sup>(</sup>Y) من (س) ،

الحجة النامنة وهي طريقة المتكلمين: وذلك أنهم بقيمون الأدلة على أن الأجسام محدثة . ثم يقولون : وكل محدث فإنه ممكن الموجود لذاته . فهذه جملة الوجوه التي يمكن الرجوع إليها في إثبات كون الأجسام ممكنة الوجود لذاواتها . [ وههنا أخر الكلام في شرح إثبات العلم بواجب الوجود ، بالاستدلال بإمكان الذوات ، والله ولى التوفيق [10] .

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

# الفصلي الحأمس عشر

# في إشاشاكِدالعالميّزوجل بناء على لتحسك بامكان الصنات

اعلم: أن مدار هذا الدليل على إثبات أن الأجسام متساوية في غام ماهياتها(1)، وهذا مطلوب صعب الإلزام(1). فإن لفائل أن يقول: كها أن الصفات متساوية في كونها صفات، ثم إنها مختلفة بحسب ساهياتها المخصوصة، مثل كونها سوادا وبياضا وحلاوة وحوضة، فكذلك لا يبعد كون الأجسام [ متساوية ](2) في عموم الحجمية والتحيز، ثم إنها تكون مختلفة بحسب ماهياتها المخصوصة، فجسمية النار غالفة لجسمية الأرض، وجسمية كل واحد منها خالفة لجسمية الألك، وإذا كان هذا الاحتمال قائها، فإنه يلزم استواء الأجسام في عموم الجسمية استواؤها في ماهياتها المخصوصة، والذي يقوي هذا السؤال: أن المقادير من باب الأعراض [ عند الفلاصفة ](1)، والجسم عبارة عن الذات القابلة لحذه المقادير وإذا ظهر هذا فنقول: حصل والجسم عبارة عن الذات القابلة لحذه المقادير ولون ذات الجسم قابلة لذلك المقدار، وهذه القابلية نسبة مخصوصة بين ذات القابل وبين هذا المتدار، وتلك المذات المحكوم عليها بكونها قابلة لحذا المقدار . قنقول: أما المقادير فيلا شلك أنها المحكوم عليها بكونها قابلة لحذا المقدار . قنقول: أما المقادير فيلا شلك أنها المحكوم عليها بكونها قابلة لحذا المقدار . قنقول: أما المقادير فيلا شلك أنها

<sup>(</sup>١) الأهية ( س ) .

<sup>(</sup>۲) نثرام (س) . (۱) من (س) .

<sup>4 - 3 - 46</sup> 

ماهيات متساوية ، في كونها مقادير ، وأما كون ذوات الأجسام قابلة لهما . فهـذا أيضاً معقول مشترك فيها بين الكل ، إلا أنه ثبت في علوم العقل أن الأشياء المختلفة لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم ، فيمتنع كون ذات الأجسام غتلفة بحقائقها المخصوصة ، ومتبايئة بماهياتها المعينة ، ومع ذلك فبإنها تكون مشتركة في هذه القابلية ، فثبت بهذه [ الدلالة ](١) أنه لا يلزم تساوي في الأجسام في القبول الذي هو الحجمية والمقدار ، وفي كونها بأسرها قابلة له ، وكون ذواتها المينة وحقائقها الخصوصة متساوية . إذا عرفت هذا فنقول : المعلوم عندنا من الجسم أنه شيء يلزمه قيول المقادير الثلاثة ، فأما أن ذلك بحسب [ ماهيته المخصوصة ](١) ما هو ؟ فغير معلوم عندنا ، وإن لم يكن معلوما عندنا لم نقدر عبل أن نحكم بمقتضى الفطرة الأصلية بكونها متماثلة ومختلفة . فيثبت بهذا البيان: ان إثبات كون الجسم متماثل في تمام حقائقه المخصوصة، أمر في غاية الصعوبة . والذي حصلناه في هذا الباب : أن نقول : لا شك أن الأجسام متساوية في طبيعة الحجمية والمقدار، وهذا القدر أمر معلوم(٢) بالبديهة ، ثم نقول : هذه الأجسام التي علمنا كونها متساوية في طبيعة الحجمية نعلم أيضاً من أيضاً معلوم . ثم نقول : هذه الأشياء المساوية في الحجمية ، المتبايئة في التعين والتشخص ، إما أن تكون مختلفة بالماهية ، [ أو لا تكون . فإن لم تكن نختلفة بالماهية إ(1) فحينتذ يصبح قولنا: إن الأجسام متماثلة في تمام ماهياتها وحقائقها . وذلك هـ و المطلوب . وأما إن قلنا : إنها غتلفة بـالماهيـة ، فنقول : فعلى هذا التقدير حصل الاستواء . بينها في الحجمية ، والاختلاف في الحقيقة ، وما به المشاركة غير ما به المخالفة ، فوجب أن تكون بحجميتها ويحيزها مغايرة لتلك الحقائق المخصوصة التي لأجلها حصل الاختلاف. فنقرل: فعلى هذا التقدير بنقسم ذلك إلى ثلاثة أنسام ، لا مزيد عليها ، لأنه إما أن يقال :

<sup>(</sup>۱) من (س) . داد

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۴) مغایر ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ان (س) .

إن تلك الأصور التي حصل بها الاختلاف: دوات ، فتكون الحجمية التي بها حصل الاشتراك صفات . وإما أن يقال بالعكس منه ، وهو : أن تكون الحجمية التي بها حصل الاشتراك ذوات ، وتكون الأصور التي بها حصل الاختلاف صفات .

وإما أن يقال: إن كل واحد من هذين الاعتبارين مباين عن الآخر ، لا صفة له ولا موصوف به . فهذا تقسيم صحيح دائر بين النفي والإثبات . ثم نقول: والقسم الأول باطل ، ولما بطل ذلك بقي الحق : إما الشائي وإما الثائل ، وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل ، وإنما قلتا: إن القسم الأول باطل ، وذلك لأن الحجمية والمقدار لا شك أنه حاصل في الحيز والجهة ، لأنه لا معنى للمقدار ، إلا الأمر الممتد في الجهات والأحياز ، فهذه الحجمية صفة حالة في الله عام المقاز ( والجهات )() فإذا قلنا: إن هذه الحجمية صفة حالة في تلك الأشياء التي بها حصل الاختلاف . فنقول : تلك الأشياء إما أن تكون خاصلة في الأحياز والجهات ، وإما أن تكون كذلك ، والقسمان باطلان ، أما الحجمية وكانت مختلفة باعتبار آخر . فالحجمية التي حصل بها ( الاستواء تكون المحبمية وكانت مختلفة باعتبار آخر . فالحجمية التي حصل بها ( الاستواء تكون كذلك فتلك الاعتبارات المتباينة للحجمية ، وتلك الحقائق المفايرة لما ، وجب كذلك فتلك الاعتبارات المتباينة للحجمية ، وتلك الحقائق المفايرة لما ، وجب

وإذا ثبت هذا ، فنقول : لو حكمنا يكونها حاصلة في الأحياز والجهات ، فعيند يكون لها امتدادات في تلك الأحياز ، وفي تلك الجهات ، فيازم أن يقال : الشيء الذي ليس له في حد ذاته امتداد وحجمية ، يكون له في حد ذاته امتداد وحجمية ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، وهو محال ، وأما القسم

<sup>(</sup>۱) س (ز) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>۴) لایکرد اما (س).

الثاني : وهو أن يقال : إن تلك الأشياء مجردة عن الحصول في الحيز والجهة ، ميراة عن أن تكون بحيث ( يمكن أن (1) يشار إليها بحسب الحس ، فنقول : إن هذا الشيء يمتنع أن تكون الحجمية حالة فيه ، وذلك لأن الحجمية واجبة (٢) الحصول في الحيز المين وفي الجهة المعينة ، وذلك الشيء متنع الحصول في الحيز المعين ء والحية المعينة ، وحلال الشيء الذي يجب حصوله في الحيز والجهة ، في الشيء الذي يمتنع حصوله في الحيز والجهة : معلوم الامتناع في يديهة المعلل . الشيء الذي يمتنع الحصوله في الحيز المحصوصة ، لكانت تلك الحقائق المخصوصة ، الكانت تلك الحقائق المخصوصة ، إلى المناع في الأحياز والجهات ، وإما أن لا تكون عاصلة في الأحياز والجهات ، وإما أن لا تكون ، وثبت فساد كل واحد من هدين القسمين ، فيلزم القطع بأن القول بأن الحجمية تصير حالة في على : قول فاسد ، ومذهب باطل .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: الحجمية التي بها حصل الاشتراك: 
دُوات. والأحوال التي بها حصل الاختلاف: صفات. فهذا يفيد مقصودنا، 
لأنه إذا كانت الحجمية هي الذات القائمة بالنفس، وقد ثبت أن الأحجام 
والمقادير متشاركة في هذه الماهية، فحينئذ تكون الدوات متساوية في تمام 
حقائقها، وإذا كان كذلك ، امتنع كونها مستلزمة للصفات المختلفة والنصوت 
المتضادة، لأن الأشياء المساوية يحتنع أن يلزمها لرازم مختلفة. يمل يجب أن 
يقال: كل صفة صح حصولها لجسم، فإنه يصح حصولها في ماشر الأجسام، 
وكل صفة خلاعها جسم، فإنه يصح خلو سائر الأجسام عنها، وإذا كان 
كذلك فجسم الفلك يصح أن تزول عنه الصفات التي باعتبارها صار الفلك 
ذلك ، وتحصل فيه الصفة الأرضية، وجسم الأرض يصح أن تزول عنه الصفة 
التي باعتبارها كان أرضا، وتحصل فيه الصفة الفلكية، وذلك هو المطلوب.

وأما القسم الثالث : وهـو أن يقال : كـل واحـد من هـدين الاعتبـارين مباين عن الاخر ، لا صفة له ولا موصوف به ، فنقول : هذا باطـل ، ويتقديـر

<sup>(</sup>۱) س (سٍ) ،

<sup>(</sup>٢) رچې ۱۱ (ز).

<sup>(</sup>۴) من (س) .

أن يكون حقا فالمقصود حاصل . أما أنه باطل فى لأنا نعلم بالضرورة حصول المخالفة بين جسم النار وبين جسم الأرض ، في الأحوال والصفات ، فالفول بأن الجسمية التي بها الاشتراك ، وهذه الصفات التي بها الاختلاف . موجودان متباينان لا تعلق لأحدهما بالآخر لا يكونه صفة له ، ولا يكونه موصوفا به : هو مكابرة . وأما أن بتقدير أن يكون حقالا فالمقصود حاصل ، وذلك لأن على هذا التقدير تكون الحجميات ذوات قائمة بأنفسها ، متساوية في نمام ماهياتها ، وجب أن يصح على كل واحد منها كل ما صح على الآخر ، فهذا برهان قوي ظاهر في أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية .

واحتج القائلون : بأن الأجسام لا يمكن أن تكون متماثلة في تمـام الماهيـة بوجوه :

الأول: إن الأجسام لو كانت متماثلة في تمام الماهية ، لكان تغير كل واحد منها زائداً عليه ، وهذا عال ، فذاك محال . بيان الشرطية : أن الأجسام لم كانت متساوية في الجسمية ، وكانت مخافة في النعين ، فمن المعلوم أن ما يه المشاركة غير ما يه المباينة ، فيلزم كون التمينات مغايرة لتلك الذوات . وبيان أن القبول ، بأن التعين زائد على الذات باطل : أن التمينات مشتركة في كونها نمينات ، ويمناز كل واحد منها عن الآخر بكون ذلك التعين . فيلزم أن يحصل للتحين نمين آخر ، ويلزم التسلسل ، وهو محال ، فيثبت أنا لو قلنا : بان الإجسام متماثلة [ في تمام ] (المحال ، فإنه يلزمنا هذا المحال ، أما إذا لم نقل بهذا القول لا يلزمنا هذا المحال ، لأنا نقول : إن تعين كل جسم عبارة عن حقيقته المخصوصة ، وثلك الحقيقة بتمام ماهيتها مغايرة للمحقيقة الأخرى ، فلا يلزم كون التعين زائدا على الذات .

الشبهة الثانية : قالوا : لو كانت الأجسام متساوية في الجسمية . ولا شك أنها مختلفة بحسب ما لكل واحد منها من التعين ، قحينت لديارم أن يكون تعين كل واحد منها زائدا على ذائه المخصوصة . وإذا كمان كذلك فاختصاص كل واحد بتعينه المعين، إما أن يكون لا لأمر وهمو محال لأن الممكن لا يستغني عن

 <sup>(</sup>١) رأما أن لا يكون حقا (ز).
 (٢) من (ز)

المرجع - أو لذاته ، وهو عال ، لأن الجسمية مشترك فيها بين الكل ، والتعين المعين غير مشترك فيه ، وما به الاشتراك لا يكون علة لما به الاختلاف ، أو للفاعل المباين وهو عال . لأن الأجسام لما كانت بأسرها متساوية في الماهية السماة بالجسمية ، كان اختصاص بعضها بقبول ذلك الأثر الخاص من الفاعل المباين حصولا لاحد طرقي الممكن (أ) لا لمرجع ، فلم يبق إلا أن يكون ذلك بسبب القابل وهو أن ذلك القابل إكان قبل حصول هذا التعين موصوفا باحوال شعوصة ، لاجلها استعد ذلك القابل إكان قبل حصول هذا الأثر الحاص ، وعلى هذا التقدير ، فالأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يمتنع حصول التغاير فيها لا بسبب القابل . فيثبت أن الأجسام لو كانت متساوية في تمام الماهية ، لما كانت ذوات قائمة بأنفسها ، بل كانت صفات حالة في القوابل ، والمحال . وأنتم قد دللتم على أن كون الجسم حالا في المحل أصر محال ، فيثبت أن الأجسام بمتنع كونها متساوية في تمام الماهية .

الشبهة الثائمة: لو كانت الأجسام متساوية (") في الجسمية ، لكان اختصاص كل منها بصفته المعينة رجحانا لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لرجح ، لأن المقتضى لحصول تلك الصفة لا يكن أن يكون ذاتا ، لأن سائر اللذوات مساوية (") لذته في تمام الماهة مع أن هذه اللذوات مختلفة في هذه الصفاب ، ولا يكن أن يكون المقتضى لتلك الصفة المعينة (") قوة حالة في ذلك الحسم ، لأن الكلام في اختصاص ذلك الجسم (") ، بتلك القوة ، كالكلام في اختصاصه بذلك العرض ، فإن كان ذلك الحسم (") أخرى لزم التسلسل ، وهمو عال . ولا يكن أن يكون للفاعل المباين (") لأن الذوات لما كانت مساوية في تمام الماهية ، امتنع كون بعضها أولى ببعض الصفات بل كانت نسبة كل الذوات الى كل الصفات على السوية ، فالقول بأن القاعل المباين (") خصص هذه

(١) تلك الجسمية (س).

2 (3) 24 (Y)

<sup>(</sup>١) لأحد الطرفين (س).

<sup>(</sup>٧) فإن كانت تلك القوة ( ز ) . (٨) المَاثُر ( س ) .

<sup>(</sup>٢) متماثلة في الماهية ( س ) .

<sup>(</sup>٤) متساوية في تمام الماهية (س). (٩) المتأثر (س).

<sup>(</sup>٥) العتبر ( س ) .

الـذات بهذه الصفة دون سائر الذوات ، ودون مسائر الصفات [ يكون ] (1) رجحانا لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجح ، وهو محال ، فيثبت أن القول بتماثل الأجسام يفضي إلى هذا المحال . أما إذا قلنا : إنها ذوات مختلفة لـذواتها ولحقائقها ، زال هذا الإشكال ، فكان هذا القول أولى .

والحسواب عن الشبهة : أن نقسول : لم لا يجسوز أن يقسال [ مساهيسة الحسم ]<sup>(1)</sup> وماهية التعين ، إذا اتصل كل واحد منها بالآخر ، صار كل واحد منها علة لتعين الآخر ؟ وبهذا الطريق ينقطع التسلسل .

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : إن التعين ، وإن كان تيدا زائدا لكن لم لا يجوز أن يكون قيدا عدميا ؟ وعلى هذا النقدير يستغنى عن العلة .

والجواب عن الشبهة الثالثة : إن الفلاسفة يقولون : كل حالة حاصلة في شمل (٢) فهي مسبوقة بحصول حالة أخسرى ، وبكون الحالة السابقة تشوجب استعداد المادة لقبول الحالة المتأخرة على التعين .

وأما المتكلمون فإنهم يقولون : الفاعل المختار لا يمتنع أن يخصص بعض الذوات ببعض الصفات لا لمرجح . فهذا منتهى الكلام في هذا الباب [ والله وفي النعم والإحسان ]<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

<sup>(</sup>١) بن (س) ،

<sup>(</sup>٣) المحل فإنه ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) من (ز) .

#### المفصل السارس عشر

ن

## بيان كينية الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الإبدالغادر

وتقرير هذه الطريقة أن يقال: الأجسـام متساويـة في الجسمية ومختلفـة في الكيفيـات والأحياز، والمقـادير، فـاختصاص كــل واحد منهـا بحالتــه المعينة، ( وصفته المعينة)(١) إما أن يكون لامر، أو لا لامر.

والقسم الثاني باطل ، لأن الأجسام لما كانت متساوية في تمام الماهية ، فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي ، لما ثبت أن المتماثلات في تمام الماهية ، يجب كونها متساوية في قابلية الصفات والأعراض ، ولما ثبت استواء الكل في القبول ، فلو اختص كل واحد منها بصفته المعينة دون الباقي لا لأمر ، لزم وقوع الممكن لا لمرجح ، وهو محال ، وقد ثبت فساده . ولما ثبت فساد هذا القسم وجب أن يكون إختصاص كل جسم بصفته المعينة بسبب . فنقول :

وذلك السبب أن يكون (٢) شيئاً حالاً في الجسم، أو شيئاً يكون محلاً له، أو شيئاً لا يكون حالاً فيه ولا محملاً له، وهمذا القسم الشالث ينقسم إلى شلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون جممياً ، أو جسمانيا ، أو لا (يكون)(٢) جسما ولا

<sup>(</sup>١) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) فلر كان ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ص ( ذ ) .

جسمانيا ، فهذه بأسرها سـوى القسم الاخير بـاطلة . فبقي أن يكون الحق هــو هذا القسم .

وأما القسم الأول : وهو أن يقال : المقتضى ( لحصول )(1) هذه الصفات قوى حالّة في هذه الأجسام : فنقول : هذا محال . لأن الأجسام كما أنها بعد تقالها في ماهياتها قد اختلفت في الأعراض ، فكذلك قد اختلفت في القوى الموجنة لتلك الأعراض وذلك يوجب أن تكون تلك القوى ( موجبة )(1) لقوى أخرى إلى غير النهاية . وهو محال .

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الموجب : لهذه الصفات المختلفة مواد الأجسام وقوابلها ، فهذا أيضا محال . لأنا أقمنا البرهان اليقيني على أن الجسم يمتنم أن يكون حالا في مجل ، وخاصلا في قابل .

والقسم الشالث: وهـ أن يقـال: المقتضى فـ أده الصقـات جسم آخر مباين. فهذا أيضا عال. لأن هـ أدا الجسم يكون لا عـ الة غصـ وصا بـ الصفات التي لإجلها صار مؤثرا في سائر الأجسام ومدبرا لها ، والتقسيم الأول يعود في سبب اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفات.

والقسم الرابع: وهو أن يقال: المتنفى لحصول هذه الصفات في هذه الأجسام صفات أخرى حالة في الأجسام الأخرال ) فهذا: أيضا باطل لدين الدليل المذكور، ولما بطل القول بهذه الأقسام، ثبت أن الحق هو القسم الثاني، وهو أن اختصاص كل جسم بصفته المعينة، إنما كان لأجل موجود مباين، ليس بجسم ولا جسماني،

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>۲) ان (س) -

<sup>(</sup>۲) أجسام أخرى ( س ) ،

<sup>(</sup>٤) المعنى ( س ) .

، ولا جسمانيا كانت تسبة حقيقته إلى جميع الأجسام تسبة واحدة ، ولما كانت الأجسام بأسرها متساوية ( في تمام الماهية كانت بأسرها متساوية )(١) في قبول الأثم عن ذلك المباين ( وإذا كان الأمم كذلك كان قبول كل واحد من ثلك · الأجسام، لأثر خاص من ذلك المباين )(1) المفارق(٢) رجحانا لأحد طرفي المكن على الآخر لا لمرجع ، وهو محال ، ولما بطلت (٤) هـذه الأفسام ، ثبت : أن إله العالم موجود ، ليس بجسم ولا بجسماني ، وأنه فاعل مختار وليس موجب بالذات . فهذا تمام تقرير هذه الحجة . ( واعلم أن مدار هذه الحجة )(٥) على إثبات تماثل الأجسام ، وقد أحكمنا القول فيه . وهذه المقدمة مقدمة شريفة عنظيمة المنفعة في أصول الدين ، وذلك لأن المتكلمين يفرعون عليها القول بالإله ، والقول بالنبوة ، والقول بأحوال الأخيرة ، والقيامة فأما إثبات الألم المختار فالوجه فيه ما ذكرناه ، وأما في إثبات النيوات ، فلأن هــلـ المقدمة تدل على أن انخراق العادات أمر عكن ، وذلك يدل على إمكان المعجزات ، وأما في إثبات النيامة فلأن هذه المقدمة تدل على أن تحريك السموات أمر مكنى، وتكوير الشمس والقمر أمر عكن ، وكل ما ورد به القرآن في أحوال القيامة ، فإنه عكن . فهذ التجام الكلام في تقرير هذه الطريقة . واعلم أنه بالبيان الذي ذكرناه ، يظهر أن تركيب العالم الأعلى والأسفل بدل على وجود إله قادر على ذلك التركيب ، إلا أنه تبقى مطالب كثيرة ، لا يفي بإثباتها هذا البرهان .

فالمطلب الأول : هذا الدليـل لا يدل عـلى حدوث ذوات الأجسـام ، ولا عـلى إمكان ذواتهـا . فإن لقـائل أن يفــول : إن هذه الأجسـام واجبـة الــوجــود لذواتها ، إلا أن إله العالم قادر على تركيب العالم الاعلى ، والاسفل منه .

والمطلب الثان : إن هذا الدليل لا بدل على أن ذلك المدير (١) المركب

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>٣) المقارب ( س ) .

<sup>(</sup>١) بطل عذا القسم ( س) .

<sup>(</sup>٥) من (س) .

<sup>(</sup>١) المؤثر (س).

لهذا العالم واجب الوجود لذاته ، بل بيقى(١) احتمال أنه ممكن الوجود لذاته ، فمن أراد إثبات واجب الوجود لذاته ، وجب عليه أن يقيم(١) المدليل عمل أن ممكن الوجود حال بقائمه بمتاج إلى المؤشر ، ثم يقيم الدليل عمل بطلان الدور والتسلسل ، وحيئذ يحصل له القطع بوجود موجود واجب الوجود لذاته .

والمطلب الثالث: إن هذا الدليل لا يدل على أن واجب الوجود الذاته قادر مختار فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: هذا الموجود الذي تولى إمكان تركيب هذا العالم وتأليفه ، موجود ممكن الموجود لذاته ، وهو معلول موجود واجب الوجود لذاته ، وذلك الواجب أوجب هذا الفاعل المختار إنجاباً بالذات ؟ وعلى هذا التقدير ، فهذا الدليل لا يقيد كون المبدأ الأول فاعلا عتارا . فهذه جلة ما يجب النبيه عليه في معرفة هذا الدليل ، والله أعلم .

فإن قيل: السؤال على الدليل الذي ذكرتم من وجوه:

الأول: لم قلتم: إن الذوات الجسمانية متساوية بأسرها في قبول الصفات؟ قوله: « التساويات في تمام الماهية يجب استواؤها في قابلية الصفات » قلنا: هذا بمنوع: وبيانه: أن بتقدير أن تكون الأجسام بأسرها متساوية في الجسمية ، فإنه يجب كون كل واحد منها ممتازا عن الأخر بتعينه وبتشخصه ، ضرورة أن ما به المغايرة مغاير لما به المشاركة ، وإذا كان كذلك لم يعد أن يكون ذلك القيد الزائد ، أعني التعين الخاص ، معتبرا في المقتضى من أحد الجانبين ، وكان مانعا من الجانب الأخر ، وإذا كان الأمر كذلك لم يلزم من الماستواء في تمام الماهية (حصول) (٣) الاستواء في الغابلية .

السؤال الثاني: إن الذي ذكرتموه من أن المتساويات في تمـام الماهية يجب استواؤها في كل اللوازم ( منقوض )<sup>(4)</sup> بصور كثيرة :

<sup>(</sup>١) يترع(س) ،

<sup>(</sup>٢) يقدم ( س ) .

<sup>(</sup>۲) س (3) ۰

<sup>(</sup>١) من (ز) -

أحدها: أن الشيء في الزمان الأول من أزمنة وجوده ، واجب الانصاف بكونه حادثا (1) ، وممتنع الاتضاف بكونه باقيا (1) (وفي الزمان الشاني من أزمنة وجوده ينقلب الأمر فيصير واجب الاتصاف بكونه حادثاً) (2) ومعلوم أن النفاوت بين الشيء الواجب بحسب حصوله في زمانين مختلفين ، أقبل من النفاوت الخاصل بين الشيئين المتفايرين ، فإذا كان التفاوت القليل الحاصل في الشيء الواحد بسبب حصوله في وقتين ، قد يصير مانعا من الاستواء في كل الاحكام . فهذا التفاوت الكبير ، أولى بكونه مانعا من وجوب الاستواء في كل الأحكام .

وثنائها: إنكم قد دللتم على أن مسمى الوجود في حتى واجب الوجود للذاته ، وفي حتى واجب الوجود لذاته ، مفهوم واحد . أعني من حيث أنه مسمى الوجود (ثم إن وجود) أو واجب الوجود لذاته ، ممتنع الحصول في ذوات المكتات ، ووجود المكتات متنع الحصول في ذات واجب الوجود لذاته (فهذان الوجودان متساويان في تمام الماهية ، مع أنها تختلفان في بعض اللوازم ، وهو الذي ذكرناه ) (4).

وثالثها: إن الذوات، والماهيات، والحقائق متساوية في كبونها ذوات (١٠) في حقائق وماهيات. ثم إن كل واحد منها اختص بالصفة التي بـاعتبارهــا امتاز عن سائر الحقائق والماهيات اختصاصا على سبيل اللزوم.

ورابعها: الحيوانية التي في الإنسان مساوية للحيوانية التي في الفرس من حيث إنها حيوانية ، فلو كمان ما ذكرتموه صحيحا، فحينك يلزمكم صحة أن تبقى حيوانية الفرس بعينها مع زوال الفرسية عنها وتبدلها بـالإنسانيـة ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) بائیا (س) .

<sup>(</sup>۲) حادثا (س).

<sup>(</sup>۱۲) من (ژ) .

<sup>(\$)</sup> من (س) . (۵) من (ش) .

<sup>(</sup>١) ذواتا رحفائق (س).

القول في حيوانية الإنسان ، وأيضا اللونية التي في السواد مساوية للوثية التي في البياض ، فيلزمكم أن تحكموا بجواز يقماء اللونية التي في السواد مسع زوال السوادية عنها ، وتبدفها بالبياضية ، ومعلوم أن ذلك باطل لا يقول به أحد .

وخامسها : وهو أن الأجسام حال حدوثها (مقدورة) (1) وحال بقائها غير مقدورة لأن تحصيل الحاصل محال مع أن الجسم الحادث مساو للجسم الباقي . قهذه تقوض لا بد من الجواب عنها ليشم دليلكم .

السؤال الثالث: لم لا بجوز أن يقال: إن كل جسم إنما اختص بالصفة المعينة لأنه حصل في ذلك الجسم قوة وطبيعة ، أوجبت ذلك العرض.

قوله: و السؤال عائد في احتصاص ذلك الجسم بتلك الطبيعة قيارم التسلسل ، قلنا : يلزم التسلسل ، فلم قلتم : إنه عال ؟ واللذي يدل على جوازه رجوه :

الأول: إن المواحد نصف الاثنين، وثلث الشلاشة، وربيع الأربعة، وهكذا إلى غير النهاية.

الثاني: إن الصفات الاضافية ، قد ثبت بالدليل أنها سوجودات حاصلة في الأعيان ، ثم إنها من قبيل الأعراض ، وكون حصولها في محالها إضافات مقايرة لذواتها ، وذلك يوجب التسلسل ،

الشالث: إنا بينا أنه تعالى (عالم )(٢) بالمعلومات(٢) ، وعالم يكونه (عالما بها )(١) )، وكذلك في الدرجة الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له ، وذلك غير التسلسل .

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل جزء بصفته المعينة ،

<sup>(</sup>١) من ( ژ ) وقي ( ض ) معدودة .

<sup>(</sup>٢) من (ز) .

<sup>(</sup>۴) بالمعلوم ( ت ) .

<sup>(£)</sup> بن (س) ،

لأجل مادة ذلك الجسم؟ (قوله: «الجسم)(١) يمتنع أن يكون حالا في محـل ه قلنا . الكلام في هذا الباب ما تقدم في مسألة الهيولى ، والصورة .

السؤال الخامس: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في حصول هذه الصفات المعينة في هذه الذوات المعينة موجبا بالذات لا قاعلا بالاختيار ؟ قبوله: و نسبة ذلك المرجب إلى الكل واحدة ، فيمتنع حصول الرجحان ، قلنا: هذا أيضا بمينه لازم في الفاعل المحتار ، فإن تلك القوابل إما أن تكون مساوية في قابلية الصفات من غير أن يكون لبعضها أولى ببعض تلك الساقي في قابلية ( تلك ) (٢٠) الصفات ، وإما أن يكون بعضها أولى ببعض تلك الصفات من بعض ، والثاني باطل لأن الأجسام متساوية في تمام الملمية ، وكونها كذلك يمنع من الاختلاف في مدا الأولوية ، وإن جاز ذلك : فلم لا يجوز اختلافها في سبائر الصفات مع كونها متساوية في الماهية ؟ ولما بعطل هذا القسم (٢٠) ، تعبن الأول ، وإذا كان كذلك كانت نسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالسوية ونسبة كل تلك كذلك كانت نسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالسوية ونسبة كل تلك الأجسام بيمض تلك الصفات رجحاتا لاحد طرفي المكن من غير مرجح ، وهو عال , فيثبت أن الذي اوردثموه على الفائلين بالمختار .

والجنواب: قوله: ولم لا يجوز أن يكون النعين جزءاً من المقنضى في أحد الجانبين ، أو مانعا من القيول في الجنانب الثاني؟ " قلنا : لأن التعين قيد عدمي ، والقيد العدمي لا يكون داخلا في المقتضى . أو نقول : إنه إما أن يكون عدميا أو ثبوتيا ، فإن كان عدميا ، فالسؤال زائل ، وإن كان ثبوتياً عاد البحث في أنه : ثم اختص هذه الذات جذا التعيين ، والذات الثانية بالتعين الثاني ، ولم يحصل الأمر بالمكس منه ؟ وأما النقوض فمدفوعة . وأما الحدوث

<sup>(</sup>۱) من (۱) -

<sup>(</sup>٢) من (ڏ) .

<sup>(</sup>٣) هذين القسمين (س).

والبقاء فها ليسا صفتين زائدتين على الذات ، ولمو كان الحدوث صفة زائدة ، لكانت حادثة ، فيكون حدوثها زائدا عليها . ولزم التسلسل .

وكذا القول في البقاء ، وأما (وجود) (١) واجب الوجود ، ووجود محكن الوجود . فيها وإن كانا متساويين في بجرد كونه وجودا ، إلا أن الاختلاف في اللوازم إنما حصل بسبب الماهية التي هي كالمحل لذلك الوجود ، فإن ماهية الحق مسحانه له اقتضت ذلك الوجود ، امتنع زوال ذلك الوجود عن تلك الماهية ، فهذا التفارت إنما حصل بسبب الاختلاف في المحل والقابل . وأما ههذا فقد دللنا على أن الجسم يمننع أن يكون حالا في المحل (١) ، فظهر الفرق . قوله : « لم قلتم إن التسلسل باطل ؟ قلنا : لما سبق في الدليل الأول . قوله : « الإشكال الذي أوردتموه في الموجب ، قائم يعينه في القادر 4 فنقول : الكلام المستقصى في الفرق بين الموجب وبين المختار ، ميجيء في مسألة القدم والحدوث (وهذا آخر الكلام في تفرير هذا العليل) (٩).

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) المكن (س) ،

<sup>(</sup>٣) التعليل ( م ) .

#### الفصل السابع عشر

## في تعديدالديلاقحل لمستنبطة من إمكان الصنات

أما القسم الأول: وهو استعمال هذه المقدمة في الأجرام الفلكية )(١): فتفريره من وجوه:

الأولى: إن كيل فلك اختص بعدد معين ، وثخن معين ، مع جواز أن يكون الحاصل . إما أن يكون أزيد منه ، أو أنقص منه . مثاله : زعموا : أن ثخن فلك المريخ أعظم من قطر فلك الشمس بالكلية ، وأما ثخن الفلك الأعظم ، فغير معلوم .

الشاني : إن كل فلك فإنه مركب من الأجزاء ، بناء عملى المقدمة التي قررناها في مسألة الجوهر ، وهو أن كل ما يقبل القسمة الموهمية يجب أن تكون الأجزاء حاصلة فيه ، قبل حصول ذلك الموهم . وإذا ثبت هذا فنقول : الجزء الداخل كان يمكن وقوعه خارجا ، وبالعكس ، فوقوع كمل واحد منها في حيزه الخاص ، أمر جائز .

الثالث : إن الحركة والسكون يجوز كل واحد منهما على كل واحد من

<sup>· (3)&</sup>amp;(0)

الأجسام ، على صبيل البدل ، فـاختصاص الجسم الفلكي بـالحركـة ، والجسم الأرضى بالسكون من الجائزات .

الرابع : إن كل حركة ( قائمة )\!\ يكن وقوعها أسرع مما وقع ( وأبطأ مما وقع )\!\ وقع )\!\ فلك الحد المعين من السرعة والبطء ، من الجائزات ، وإنه إن تتحرك كرة الشوابت مرة واحدة ، تتحرك كرة الشمس ستة وثلاثين ألف مرة .

( وأعجب من هذا : أن الفلك الأعظم ، أعظم من تلك الثوابت ، بما لا يعلمه إلا الله تعالى ، ثم إن الفلك الأعظم على غاية عظمته ، يتحرك كل يوم مرة واحدة ، وتلك الثوابت لا تتمم دورية [ إلا ] في ستة وثلاثين ألف سنة (٣).

الخامس : كل حركة قـد وقعت متوجهـة إلى جهة معينـة ، دون مسائـر الجهات ، فتكون من الجائزات .

السادس : كل فلك يعرض ، فإنه يوجد فلك آخر ، إما أعلى منه ، أو أسفل منه ، وذلك في الحيز من الجائزات .

السابع: اتصاف الأجرام الفلكية بالصورة الفلكية ، وانصاف الأجرام المنصرية بالصورة المتصرية يكون من الجائزات .

الثامن : أجرام الأفلاك خالفة لأجرام الكواكب في الصفات ، فتكون من الجائزات .

التناسع : حصول كل واحد من الكراكب في نقطة متعينة من الفلك ، يكون من الجائزات .

العاشر : اختصاص كل كوكب بكون معين ، وطبيعة معينة ، من الجائزات .

<sup>(</sup>١) من (ز) .

<sup>(</sup>١) من (٤) ،

<sup>(</sup>٣) سقط ( س ) . وإلا : زيادة .

الحادي عشر : اختصاص(١٠) كل يرج بطبيعة معينة ، وأمر معين من الجائزات .

الثاني هشر : ثبت بالدليل وجود خلاء لا نهاية له ، خارج العالم ، فوقوع كرة العالم في الجزء المعين من ذلك الخلاء ، دون سائر الأجزاء من الجائزات .

النالث عشر : زعموا : أن كل كرة من كرات الأفىلاك فهو بسيط وهمذا يوجب عليهم الإمكان من وجوه كثيرة :

أحدها: أنه لما كمان جميع أجزاء (تلك )(٢) الكرة متساوية في الطبيعة والماهية ، كان(٣) حصول النقرة التي حصل فيهما الكوكب في جمانب معين من ذلك الفلك دون سائر الجوانب ، من الجائزات .

وثانيها: لما كانت طيائع الكرات بسائط(ا) كانت طبيعة كل واحد من المتمسين اللذين ينفصلان عن القلك المعيسل بسبب انفصال الفلك الخسارج المركب عنه: طبيعة بسيطة . مع أن أحد الجانبين ، اختص بالرقة ، والجانب الثاني ، اختص بالشفن . فيكون ذلك من الجائزات .

وثالثها: إن طبيعة السطح الأعلى من كل فلك تكون مساوية لطبيعة السطح الأسفل منه ، وكل ما جاز على الشيء ، جاز على مثله .

إذا ثبت هذا فنقول: كيا جاز على كرة عطارد أن تماس كرة الفمر<sup>(\*)</sup> بمقعرها، وجب أن بجوز عليها أن تماسها بمحدبها، ومتى ثبت هذا الجواز كان جواز الحرق والتفرق، والتمزق لازما<sup>(۱)</sup>،

ورابعها : زعموا أن فلك التدوير مركوز في تُحْن الفلك الخارج عن

<sup>(</sup>١) ثبت أنَّ اختصاص (س).

<sup>(</sup>۲) س (۱) ،

<sup>(</sup>۲) وكان (ز).

<sup>(</sup>٤) نسالط ( ز ) .

<sup>(</sup>٥) العالم (س) .

<sup>(</sup>١) من (٦) من (١

المركز ، كما يكون الفص في الحماتم ، وحينئذ يعمود السؤال : إنه لم حصلت كرة(١) التدوير في ذلك المموضع دون مسائر المواضع مع أن جميع الأجزاء المفروضة في كرة الفلك متساوية في الطبيعة ؟

واعلم أن الاستقصاء في شرح هذه الأحوال سيأني في باب الاستدلال على الصائع الحكيم بحدوث الصفات. فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلاثل المأخوذة من أجرام الأفلاك بحسب إمكان صفاتها.

وأما القسم الثاني: وهو الدليل الماخوذ من إمكان صفات العناصر.

فنقول: كرة الأرض عفوفة بالماء ، والماء بالهواء ، والهواء بالنار . فاختلاف هذه الأجرام العنصرية بهذه الصفات وبهذه الأحياز من الجائزات ، فوجب أن تكون بتقدير الفاعل المختار . فإن قبل : السؤال على هذا اللايل يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة ، وهي أن للنام في وجود هذا العالم المحسوس يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة ، وهي أن للنام في وجود هذا العالم المحسوس قولان : منهم من قال : إن هذه السموات ، وهذه الكواكب ، وهذه العناصر قلاية بحسب ذواتها ، وبحسب أشكالها ، وترتيب أمكنتها . ومنهم من قال : والمجد لذواتها ، وهي غنية عن السبب والمؤثر، ومنهم من يقول : إنها عكنة الوجود (بذواتها ، وهي غنية عن السبب والمؤثر، ومنهم من يقول : إنها عكنة الرجود (بذواتها ، واجبة الوجود) " بسبب تأثير علة قديمة في وجودها ، وزعم هؤلاء : أن ذلك المؤثر موجب بالمفات لا ناعل بالاختيار ، ويسمون خلك المؤثر بأنه أثر ") بعلة . وأما القائلون بأن هذا العالم المحسوس محدث ، فلم من يقول : إن هذا العالم (المحسوس) (ا) عدث بحسب خلهم قولان : منهم من يقول : إن هذا العالم (المحسوس) المناص عنها المناص منها أيضا محدث ، وتركيب السموات والعناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل ، ومنهم من والعناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل ، ومنهم من والمناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل ، ومنهم من والمناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل ، ومنهم من والمناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل . ومنهم من

<sup>(</sup>١) كرة كرة ( ﴿ ) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>٣) أثبته ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

<sup>(</sup>a) من (j) ·

يقول : إن ذوات الأجسام قديمة ، أما التركيبات فهي محدثة .

والقائلون بهذا القول أيضا. فريقان: منهم من يقول: إن تلك الأجزاء كانت في الأزل متحركة بالطبع في الخلاء الذي لا نهاية له ، ومنهم من يقول: إنها كانت ساكنة واقفة ، أما القائلون بكونها متحركة فهم أصحاب (() ديمقراطيس ، زعموا: أن عنصر العالم الجسماني له أجزاء لا تتجزأ بحسب الوقوع ومتجزئة بحسب الوهم ، وزعموا: أنها على صور الكرات ، والكرة إذا كانت جميع الأحياز بالنسبة (إليه) (() على التساوي كان إبقاؤه على الرضع كانت جميع الأحياز بالنسبة (إليه) (() على التساوي كان إبقاؤه على الرضع الواحد رجحانا لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجع ، وإذا ثبت هذا ظهر أن تلك الأجزاء يجب كونها متحركة لذواتها حركات مضطربة غير مناسبة ، ثم اتفق لتلك الأجزاء (المضطربة ) (أ) أن تصادمت على وجه خاص فيها بعد ، وتدافعت في حركاتها ، فالتوى العبض على البعض ، واعتمد البعض على البعض من واعتمد البعض على البعض من واعتمد البعض على البعض من المناد من تصادمها وتدافعها ، والتواء بعضها على البعض هذه الإجرام الفلكية . وهذا هو السبب في تولد الأجرام الفلكية . فها لم تقيموا الدلالة على بطلان هذا الاحتمال ، لا يحصل مقصودكم من إسناد تخليق هذا العالم إلى الفلكية .

ولا يقال : ولم حصل كـل واحد من ثلك الأجزاء الكروية في حيزه (°) المعين ؟ لأنا كنا قد ذكرنا : أن كل واحد منها كان متحركا من الأزل إلى الأبد ، فحصول كل حـالة لاحقـة ، إنما كـان لأجل أن الحـالة السابقة ، أعـدت المادة لحصول تلك الحالة اللاحقة . فهذا تقرير قولم في كيفية تولد الأفلاك .

وأما كيفية تـولد العنـاصر ، نقـالوا : إنـه لمَّا تـولد جـرم الفلك بالـطريق

<sup>(</sup>١) شيعة (س) .

<sup>(</sup>٢) من (١) .

<sup>(</sup>۲) س (ز) .

<sup>(</sup>۱) بن ( ز ) ،

<sup>(</sup>a) چزه معین ( س ) .

المذكور وامتدار . كان باطنه علوءاً من الأجسام ، والحركة موجبة للسخونة ، والفلك لأجل حركته القوية يوجب غاية السخونة والطافة ، فيا يلاصقه من الأجسام ، ويوجب غاية البرودة والكثافة في الأجسام التي تكون في غاية البمد منه ، وهي الأجسام الحاصلة عند القرب من المركز (۱۱ فلهذا السبب صاد الجسم العنصري المماس لجرم الفلك في غاية اللطافة والحرارة ، وهو النار ، وصار الجسم العنصري المدي (يكون) (۱۲ في غاية البعد من الفلك في غاية الكثافة والبرودة ، وهو الأرض ، والجسم المتصل بالنار ، وهو الهواء لكونه شبيها بالنار مع أنه أقل لطافة من النار ، والجسم المتصل بالأرض ، هو الماء لكونه شبيها بالأرض في الكثافة والبرودة ، مع أنه أقل كثافة وبردا من الأرض ، فهذا هو السبب في ترتيب هذه العناصر ، ثم لما استدارت الأفلاك بحركاتها المختلفة على همذه العناصر بعض ، فتولدت المواليد الثلاثة من المعادن (أجزاء) (۱۲ هذه للعناصر بعض ، فتولدت المواليد الثلاثة من المعادن والنباتات (۱۲ والحيوان) (۱۳ فهذا تفصيل مذهب دميقراطيس في هذا الباب . قالوا: وما لم تبطلوا بالدليل فساد هذا الاحتمال لم يحصل مفصودكم البتة من قالاستدلال بأحوال الأفلاك والعناصر ، على وجود الصائع (الحكيم) (۱۲) .

والجنواب: أن أرسطاطاليس قند أبطل هذا القول من وجوه (٧): أحدما: إنه بين أن كون الجسم متحركا لذاته محال ، وقند سبقت هذه على مبيل الاستقصاء (في العلم الطبيعي) (٨) (وثانيها: إن هذا بناء على إثبات الحلاء خارج العالم وقد سبقت هذه أيضا على سبيل الاستقصاء ، ثالفها: إن هذا بناء على أن هذه الأجسام المحسوسة مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد سبقت هذه المسألة أيضا على سبيل الاستقصاء) (٩). ولما كنات هذه القواعد الشلاقة بإطلة عند أرسطاطاليس ، لا جرم حكم بقساد هذا المذهب . ورابعها : إن

 <sup>(</sup>١) الحركة (ز) .
 (١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من (ز) ، (٧) الأول (س) -

 <sup>(</sup>٤) والنار (ز) .
 (۶) من (ز) .

<sup>(9)</sup> ص ( ( ز ) ،

بتقدير صحة هذه الأصول الثلاثة ، فإنه يجب أن لا تتحرك تلك الأجزاء البتة . لأن الأجزاء المعترضة في الحلاء ، إذا كانت متشابهة ، لم يكن بأن تقتضي طبيعة ذلك الجزء بأن تنتقل إلى حيز ، أولى من أن تنتقل إلى حيز آخر . ولما تساوت الانتقالات وتعارضت وتدافعت ، وجب في كل واحد من تلك الأجزاء ، أن يبقى في حيزه (١٦ المعين .

وأسا المتكلمون: فقد أبطلوا هذا المذهب بناء عمل أن القول بثبوت حركات لا أول لها محال. ودلائلهم في هذا الباب مشهورة وسنذكرها في القدم والحدوث. فهذا هو الإشارة إلى القواعد الأصلية التي يتفرع<sup>(٢)</sup> إبطال قول ديمقراطيس عليها.

ثم إن العلماء أبطلوا ذلك القول من وجوه أخرى :

الأول: إن على تقدير الذي ذهب إليه ديمقراطيس ، يكنون حدوث الأفلاك ( لأجل ٢٠٠) أسباب اتفاقية غريبة نادرة ، وأما حدوث المواليد الشلائة من المعادن والنبات والحيوان فهو لأجل أشياء طبيعية أصلية جوهرية ، ولو كان الأمر كذلك ، لوجب أن تكون تركيبات الأفلاك والكواكب ، أقل شرفا ، وأدون كمالا ، من تركيبات المواليد الثلاثة ، ولما دلّ الحس على فسهاد هذا القول ، ثبت فساد ذلك القول .

الثاني: إن مقعر فلك القمر، وعدب كرة النار، أيضاً: سطح أملس. وإذا انزلق الأملس على الأملس لم يلزم من حركة أحديها حركة الآخر، وإذا ثبت هذا فنقول: إما أن يقال: إن الفلك لأجل حركته يسخن جدا، فإذا تسخن في ذاته، صارت سخوته سبباً (لسخونة)<sup>(2)</sup> جوهر<sup>(9)</sup> الجرم الملاصق له، ولهذا السبب تحصل السخوتة في جوهر النار. وإما أن يقال: الفلك إذا استدار لزم

<sup>(</sup>١) مع جزء (س) .

<sup>(</sup>٢) تتفرع عل قول ديمتراطي ، ثم ... النغ ( س ) .

<sup>- (3)</sup> i/r(f)

<sup>· (3) (</sup>t)

<sup>(0)</sup> من (س) .

من استدارته ، حركة استدارة كرة النار وحركتها ، فلأجل شدة حركة كـرة النار تسخن وتصـير نارا والأول بـاطل ، لمـا ثبت أن الأفلاك لا حـارة ، ولا بـاردة . والثاني أيضًا باطل لما ثبت أنه لا يلزم من حركة كرة الفلك ، حركة النار التي في جوف الفلك .

الثالث: أن نقول: لو لزم من حركة الفلك أن ينقلب الجسم الملاصق له نارا ، لزم أيضا أن ينقلب الجسم الملاصق للنار نارا ، فعلى هذا التقدير يلزم من كون النار ملاصقا للهواء أن يصير الهواء لارا ، ثم يلزم من كون ( الملاصق للهواء أن يصير) (١) الماء نارا على هذا التقديز ، فيلزم عند تمادي الدهور والأعصار ، أن تنقلب كل العناصر تارا . ومعلوم أنه باطل ( فهذا جملة الكلام في هذا الباب ، والله أعلم بحقائل الأمور) (١) .

<sup>(</sup>١) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) ...

#### المفصلي للثامن عشر

في

# إشاش لعلم بوجود الإكررتعالى ـ بناى على المتسك محدوث للزيات

أعلم : أن جمهور المتكلمين ، لا يعولون ، إلا على هذا السطريق . وذلك لأنهم يقيمون الدلالة على كسون الأجسام محمدثة . وحينتنة يقولسون : كل جسم محدث ، وكل محدث فله علة وصائع . ينتج : أن كل جسم قله فاعل وصانع .

ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا : وذلك الفاعل ، إن كان عدثاً ، لزم التسلسل أو الدور ، وإن كان قديماً ، فهو واجب الوجود لذاته . وهو المسلسل أو الدور ، وإن كان قديماً ، فهو واجب الوجود لذاته . وهو المطلوب . فأما الكلام في إثبات حدوث الأجسام ، فسيأني على سبيل الاستقصاء . وأما الكلام في قولنا : كل محدث فلا بد له من فاعل وصانع . فموضعه ههنا .

وهو: أن يقال: كل محدث فهر ممكن الوجود لذاته ، وكل ما كان ممكن الوجود لذاته ، وكل ما كان ممكن الوجود لذاته ، فله فاعل رصانع ، ينتج أن كل محدث فله فاعل . وفي هذا الطريق يستدل يحدوث الأجسام على كونها ممكنة الوجود ، ثم يستدل بامكانها هذا ، على افتقارهما الى الفاعل .

وتحن تذكر في هــذا الفصل : كيفية تقريـر(١) هذا الــوجه فنفــول : كل محدث فهو ممكن الوجود ، وكل ممكن الوجود فهو مفتقر إلى المؤثر وإنما قلنا : إن

<sup>(</sup>١) فمرضعه ههنا . وللناس قيه قولان : أحداما : أن يقال : كل محدث . . . اللخ (س).

كل عدث فهو بمكن الوجود (لذاته) (١) وذلك لأن كل ما كان عدثاً فهو في الحال موجود ، وقد كان قبل وجوده معدوماً . ونقول : لمو لم تكن حقيقته قابلة للوجود لما وجد في الحال ، ولولم نكن الحقيقة قابلة للعدم ، لما كانت معدومة في الماضي . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان عدثاً ، فإن ماهيته قابلة للعدم ، وقابلة للوجود ، ولا معنى للمكن إلا ذلك فيثبت : أن كل عدد فإنه مكن الوجود لذاته وأما بيان أن كل ما كان عكناً لذاته فلا بدله من المؤثر : فلما مرّ تقريره في البرهان الأول . فإن قبل : لا نسلم أن كل عدث فإنه مكن الوجود لذاته . قوله : د إنه كان معدوماً ثم وجد ، وهذا يدل على أن حقيقته تابلة للعدم والوجود » قلنا : لم لا مجوز أن يقال : إنه كان واجب العدم لذاته في الزمان الأول ، ثم انقلب واجب الوجود لذاته في الزمان الثاني؟

والذي يدل على أن الذي ذكرناه محتمل ؛ وجوه:

الأول: إن العرض عند كثير من الناس مستحيل البقاء ، وإذا كان كذلك فوجوده في الوقت الأول جائز ، ثم إن عدمه في الوقت الثاني واجب ، فإذا عقل أن يكون عدمه بعد وجوده عدماً واجباً لـفاته ، بحيث يستحيل أن لا يصير . ( معدوماً . فلم لا يجوز أن يصير وجوده بعد عدمه واجباً لـفاته ، بحيث يستحيل عقلاً ، أن لا يصير (1) موجوداً ؟

الثاني: وهو (أن هذا) (٣) الآن الذي هو آخر الماضي، وأول المستقبل كما وجد، عتنع بقاؤه، لأن الحاضر يمتنع أن يكون غير المستقبل فإذاً هذا الآن الحاضر كمان معدوماً قبل حضوره، ثم صار واجب الحدوث بعد أن كمان معدوماً، وبعد حدوثه يمتنع بقاؤه، فصار واجب الجدم، بعد أن كمان موجوداً (١) فإذا عقل هذا في الآنات، التي هي آخر الزمان، فلم لا يعقل مثله في جميع الحوادث؟

<sup>(</sup>۱) ش (i).

<sup>(</sup>۲) من (ز) -

<sup>(</sup>۲) من (س). (۲) مدرساً معدد)

<sup>(</sup>٤) معدرماً من (ز).

الثالث: العالم بشرط كونه مسبوقاً بالعدم صبقاً زمانياً ، ممتنع الحصول في الآن(1) ، لأن الجسع بين النقيضين عبال ، ثم فيها لا يزال(1) حدث ذلك الإمكان ، وحدوث ذلك الإمكان ، ليس بالفاعل ، لأن كل ما بالغير فإنه واجب الأرتفاع عند ارتفاع ذلك الغير ، وكون العالم صحيح الوجود فيها لا يزال(1) ، أمر ثابت لذانه ، لا لاجل(1) سبب منفصل . فعلمنا : أن هذه الصحة حدثت وتجددت لا لفاعل بل لذانه ، فثبت بما ذكرنا : أن حدوث الشيء لذانه معقول في الجملة .

سلمنا : أن كل ما ذكرتم يدل على أن كـل محدث ممكن ، لكنـه معارض بوجوه دالة على أن القول بوجود شيء ممكن الوجود محال :

الحجة الأولى: إنا إما أن نقول: الرجود نفس الماهية ، وإما أن نقول: الوجود غير الماهية ، وعلى كل واحد من القولين فالقول بالإمكان باطل . أما على القول بأن الرجود نفس الماهية ، فنقول: الإمكان غير معقول . وذلك لأن الشيء الموصوف بإمكان الوجود والعدم ، هو الذي يكون تنارة موصوفاً بالوجود ، وأخرى موصوفاً بالعدم . والوجود يمتنع بفاؤه حال المعدم . فيثبت: ان بتقدير أن تكون الماهية عين أن الوجود ، يستحيل الحكم على الماهية بإمكان الوجود والعدم . وأما على القول بأن الوجود فير الماهية ، فنقول: إن على هذا القول (١٠) الموصوف بالإمكان . إما أن يكون هو الماهية أو الوجود ، أو كون لماهية موصوفة بالوجود . والكل باطل (١٠) . أما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الماهية أو الوجود ، أو كون ما لا يكون الموصوف بالإمكان هو الماهية . فلأنا إذا قلنا: و السواد يمكن أن يكون سوادا ه - د بمكن أن لا يكون سوادا ه [ كان معناها : أن السواد يمكن أن يحكم عليه بأنه غير سوادا ، وذلك عمال . لأنه يقتضي أن بكون حال كونه سوادا ، يمكن أن لا يكون سوادا ، وأما أنه لا يجوز أن يكون سوادا ، يمكن أن لا يكون سوادا ، وأما أنه لا يجوز أن يكون سوادا ، يمكن أن لا يكون سوادا ، وأما أنه لا يجوز أن يكون سوادا ، يمكن أن لا يكون سوادا » إذا المواد يمكن أن لا يكون سوادا ، وأما أنه لا يجوز أن يكون سوادا ، وأما أنه لا يجوز أن

<sup>(</sup>۱) من الأول (ز). (<sup>(م)</sup> من (س).

 <sup>(</sup>۲) أي ألأن (س).

<sup>(</sup>٣) في الأبدال (س). (٧) مال (س).

 <sup>(</sup>س) من (س).
 (۱) من (س).

يكون الموصوف بالإمكان هو الوجود ، فلأنه برجع حاصله إلى أن الوجود يمكن أن يصير لا وجود . وهذا ظاهر الفساد . وأما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، فلأن الذي ذكرناه في الماهية ، وفي الوجود : عائد بعينه في موصوفية الماهية بالوجود . فيثبت : أن القول بإمكان الوجود غير معقول . صواء قلنا : الوجود عين الماهية أو قلنا : إنه [ غير الماهية](1) .

الحجة الثانية: لو فرضنا شيئاً من الأشياء ممكن الوجود فذلك الإمكان إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا جائز أن يكون موجوداً لأنه لو كان موجوداً ، لكن إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وهو محال . لأن الإمكان صفة للمكن ومفتقرة إليه [ والمفتقر إلى المكن : إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وإما أن يكون ممكن الوجود لذاته ، وحيشة يكون الإمكان [ اثالما عليه ويازم التسلسل . ولا جائز أن يكون الإمكان معدوماً . لأنه إذا كان الإمكان معدوماً ، لأنه إذا كان الإمكان ايكون واقعاً . لأنه إذا كان الإمكان ايكون واقعاً . لأن الأمتناع عدم ، ورافع العدم ثبوت . فوجب أن يكون الإمكان المهادن أم وجوداً ، فيثبت : أنه لو فرض شيء من الأشياء ممكن الوجود ، والفسمان اللائمان ، إما أن يكون وصفاً وجودياً ، أو عدماً . والفسمان الطلان ، فكان القول يكون الشيء ممكن الوجود : باطلا .

الحجة الثالثة: الحكم على الشيء بأنه بجوز أن يكون موجوداً ، وبجوز أن يكون معدوماً ، وبجوز أن يكون معدوماً : يقتضي بقاء تلك الماهة حال طريان العدم . لأن الشيء السلاي بمكن اتصافه بشيء ، بجب أن يكون منقرراً حال حصول تلك الصفة ، فإذا وصفنا هذا الشيء بأنه ممكن العدم ، فهذا يقتضي [ أن لا يمننع حصول ماهيته حال طريان العدم . وهذا يقتضي (") كون المعدوم شيئاً . وأنتم لا نقولون

<sup>(</sup>١) من (س)،

<sup>(</sup>۲) من (ز)،

<sup>(</sup>۴) س (ز) .

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(4)</sup> من (س).

به . وأيضاً : القاتلون بأن المعدوم (١٠ شيء لا يمكنهم القول بالإمكان . وذلك لأن على هذا الملاهب، إما أن يكون وصفاً للماهية أو للوجودية ، ولا جائز أن يكون وصفاً للماهية (١) ، لأن الماهيات يستحيل عليها الانقلاب والتغير . فلا نعقل كون الإمكان وصفاً للوجود ، لأن الإمكان حاصل قبل الحدوث . فالموصوف بذلك الإمكان ، يجب أن يكون حاصلاً تبل حصول الوجود [ والوجود] " يمتنع كونه حاصلاً قبل نفسه ، وإذا كان كفلك ، امتنع القول بكون بإمكان صفة للوجود .

الحجدة الرابعة: إن الإمكان إما أن يحصل بالنسبة ، إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل . والقسمان الأولان ، لأن في هددين القسمين ، أحد الطرفين قد وجد ، وحصل . ومع حصول أحد الطرفين كان الطرف الثاني ممتنع الحصول . وأما المستقبل فنقول : حصول الإمكان بالنسبة إلى المستقبل محال أمضاً.

#### ريدل عليه :

إذا إذا قلنا : «زيد يخرج إلى السوق غداً » - «زيد لا يخرج إلى السوق غداً » أو ربد لا يخرج إلى السوق غداً » فإما أن يكونا صادقين معاً . وهو محال . لاستحالة الجمع بين النقيضين وإما أن يكونا كاذبين معاً . وهو محال . لامتناع ارتفاع النقيضين معاً . ولما بطل هذان القسمان ، بقي (1) أن يقال : إما أن أصدهما صادق بعينه ، والأخر كاذب بعينه ، وإما أن يكون أحدهم لا على التعيين صادقاً ، ويكون الشائي لا على التعيين كاذباً . والقسم الثان باطل . لأن كون القضية (9) صادقة وكاذبة :

<sup>(</sup>١) من العدم (س).

<sup>(</sup>٢) للماهيات (س).

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(4)</sup> بني آن يقال : أحدهما صادق ، والأخر كاذب . إما أن يكون أحدهما صادقاً بعيشه ، والأخر كاذباً بسية . وإما أن يكون أحدهما ، لا على التعيين صادقاً ، أو يكون الثاني ، لا على التعيين صادقاً ، آو يكون الثاني ، لا عمل التعيين كاذباً . والقسم الشاني . . الخ (ز). والتصحيح من (س).

<sup>(</sup>٥) القضيتين (س).

صفة حقيقية . والصفة الحقيقية الموجودة في الأعيان لابد لها من محل موجود في الأعيان . وكل ما كان موجوداً في الأعيان ، فهو متعين في نفسه . فإن كل ما كان موجوداً في نفسه ، فهو من حيث إنه هو : متمين [ فيثبت : أن كل ما كان موجوداً في الأعيان فهو متعين في نفسه فوجب أن يقال أن كل مالا يكون موجوداً في الأعيان ، وما لا يكون موجوداً في الأعيان ، وما لا يكون موجوداً في الأعيان ، وما لا يكون موجوداً في الأعيان امنتم كونه علاً ، لصفة موجودة في الأعيان . وقد بينا : أن كون الخبر أي نفسه ] مطابقاً [ أن كونه غير مطابق] ( المصادق أحدهما لا بعينه ياطل . ولما بطل هذا ، ثبت : أن أحدهما في نفس الأمر صادق بعينه ، وأن ياطل . ولما بطل هذا ، ثبت : أن أحدهما في نفس الأمر صادق بعينه ، وأن المجانب الصادق ، يكون واجب الحمول . والطوف المطابق للجانب الكاذب [ يكون] المعادق ، يكون واجب الحمول . والطوف المطابق للجانب الكاذب البيدة ، بل يكون أما واجب المحصول ، أو متنع الحصول ، إلا أن العقل لما كان البي يمون أما واجب المحصول ، أو متنع الحصول . إلا أن العقل لما كان لا يعرف الجانب الوقع ، فيثبت : أن الشيء في نقسه لا يكون ممكن الموجود طلق في الأدمان . فأما في الأدمان ، فإنه عنتم الحصول . إلا أن العقل لما كان حاصل في الأدمان . فأما في الأعيان ، فإنه عنتم الحصول .

فهـذه جملة الوجـوه الـدالـة عـلى نفي الإمكـان . وهــو آخـر الكــلام في السؤال.

والجواب: إن مرادنا من لفظ الإمكان ، هو كون الشيء بحيث بجوز أن يستمر على ما كان عليه قبل ذلك . يستمر على ما كان عليه قبل ذلك وبجوز أن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك . وإذا ظهر مرادنا من لفظ إلإمكان ، زالت الشبهات المذكورة . لأنا نعلم أن الإنسان الجالس لا يمتنع بقاؤه على الجلوس ، ولا يمتنع زوال ذلك الجلوس . والعلم به ضروري . إذا عرفت هذا فنقول : الذي حدث بعد العلم الأزلى :

<sup>(</sup>i) vi (i)

<sup>(</sup>۲) من (س). (۲) من (س).

رد) در (س). (۱) دن (س).

<sup>)</sup> ان (س).

فإن العلم الضروري حاصل بأنه كان يجوز بقاؤه على ذلك العدم الأصلي ، وكان يجوز تبدل ذلك العدم بالوجود ، ولما تساوى الأمران، امتنع رجحان أحدهما على الأخر ، لا لمرجح .

فهذا هو المراد من هذا الدليل . وعند الوقـوف عليه يـظهر أن السؤالات المذكورة ساقطة .

# الفصل الكاسع عشر

ني

## تقرير طريقة للحدوث ولم يحتاج فيها إلى ضم الامكانث

أعلم : أن جمهور المتكلمين اتفقوا على أن مجمرد الحدرث يكفي في صحة الاستدلالات به على وجود الفاعل . إلا أن القاتلين(''). بهذا القول فريقان :

أحدهما : المذين قالوا : العلم بافتقـار المحدث [ إلى المحدث]<sup>(۲)</sup> علم ضـروري . وهذا قـول : أبي القاسم الكعبي : [ من المعتـزلة]<sup>(۲)</sup> وقــول طـالفــة عظيمة من أهل الإسلام .

والثاني: قول من يقول: العلم بافتقار المحدث إلى الفاعل والصانع: علم استدلالي. لا يتم إلا بعد الدليل: وهو قول لا أبي علي ، وو أبي هاشم ، واصحابها من المعتزلة. أما و الكعبي ، فكان يقول: وإنا ترى المقلاء متى أحسوا بحدوث حادث ، طلبوا له مبباً وعلة ، من غير توقف ولا تأمل . نعلمنا: أن العلم بافتقار المحدث إلى المؤثر والمرجع: علم بديبي ، مركوز في عقول العقلاء ، ولقائل أن يقول: بديهة العقل تحكم بأن الحادث لابدله من مبب حادث ، ولا يكتفي باستناد حدوث الحادث ، إلى مبب كان موجوداً قبل ذلك بشهور وسين . ألا ترى أن من سمع حدوث صوت ، فإنه يطلب له علة

<sup>(</sup>١) القائل (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) -

<sup>(</sup>۳) ئيس (س)،

وسبياً . فلو قيل: السبب في حدوثه : كنون السياء فنوتنا ، والأرض تحتنيا ، حكم صريح العقل بفساد هذا التعليل . وكل عاقبل يقول : إن ك ن السماء فوقنا ، والأرض نحتنا ; كان حاصلًا قبل هذا الموقت . فكف يكن جعله سساً لحدوث الصوت في هذه الساعة . بل لابد لهذا الصوت [ الحادث](١) من سبب حادث؟

فإن قالوا: أليس أن إنساناً مبغضاً لإنسان آخر من قديم [ الدهر](") ثم إنه يوقعه في بلاء ومحنة . فإنه يقال : إن وقوعه في هذه المحنة ، ليس لهـذا السبب الحادث ، بل إنما كان ، لأجل البغض القديم؟ فنقول : لايد وأن يقولوا: إن البغض القديم كان موجب اتصال الآفة إليه . أما وقت القدرة والمكنة ، فإنما حصل في هذه الساعة . فقد اعترفوا ههنا بحدوث هذا الأثر لها ، وكان لأن شرائط التأثير إنما حصلت في هذا الوقت فقط .

وإذا عرفت هذه المقدمة . فنقبول : إنا إن قلنا(١) بافتقار الحكم الحادث إلى سبب حادث ، لزمنا الاعتراف ماستناد كل حادث إلى إ حادث إلى أخير قبله . وه الكعبي ، لا يرضي بهذا القبول البنة . [ وإن حكمنا بأن استناد كل حادث إلى مؤثر ، كان موجوداً قبله ، من غير أن يحصيل لذلك المؤثر ، تقيم حال وتبدل البئة ](°) فهذا عا يستبعده كل العفلاء . فثبت : أن الـذي يحكم به [ صريح عقل](1) جمهور العقلاء ، فالكعبي لا يرتضيه ولا يقبول به ، والذي بريده و الكمبي ، ويقول به ، فالعقل لا يحكم به .

والسؤال الثانى : إن العقل كما يستبعد الحدوث من غير قاعل ، فكذلك يستبعد الحدوث من غسر مبق مادة ومندة . فإنبه كيا أن حندوث البناء من غسر الباني مستبعد، فكذلك حدوث البناء من غير تقديم الخشب والحجر واللبن مستبعد . وليس أحد الأستبعادين أقوى من الثاني. وأيضاً : حدوث الحادث لا

<sup>(</sup>١) مقط (س).

<sup>(</sup>٤) ستط (س). (٢) سقط (س). (٥) من (س).

<sup>(</sup>٢) حكمنا (س). (١) من (س).

في وقت ولا في زمان غصوص : مستبعد أيضاً . فإن كان الاستبعاد في أحد المبايين(١) حجة ، فليكن في جميع المواضع [حجة](١) وإن جاز الإعراض عنه في بعض الصور ، تكذلك في سائر الصور .

فإن قالوا: إن حكم العقل بأن المحدث لابد له من فاعل ، أقوى من حكمه بأن المحدث لابد له من مادة ومدة . قلنا : نحن نرى الجمهور الأعظم من العقلاء ، لا بختلف حكم عقولهم في هذه الصورة . أما المتكلمون فإنهم يصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل ، ويبطلونه في الحاجة إلى المادة . فتقول : أما أقاويل أرباب الجدل والتعنت فغير معتبرة . فإنهم قد تعودوا إنكار البديهات . إذا احتاجوا إلى إنكارها ، وتعودوا ادعاء البدية في غير موضعها ، إذا احتاجوا اليها . فثبت : أنه لا عبرة في هذا الباب بقولهم ، وإنحا العبرة بالاحكام الجازمة المذكورة في عقول أهل السلامة . ونرى يحكمهم في هذه الأبواب على السوية . فكان الفرق عض التحكم . .

فهذا ما في هذا المقام من البحث.

<sup>(</sup>١) البناءين (ت).

<sup>(</sup>س) من (۲)

ن

## تقریرقول من بغون، الاینشرلال با لحدوث علی الفاعل الایتم الإبدلیل شعیل

قد حكينا: أن هذا القول هو مذهب و أي علي و أي هائم و و القاضي عبد الجيار بن أحمد و والصحابهم (١) من المعتزلة قالوا: نظم هذا الدليل . أن يقال : العالم عدث ، فوجب أن يفتقر إلى الفاعل . قياسا على أنعائنا المحتاجة إلينا في حدوثها . قالوا: وكل قياس فلا بد فيه من أركان (١) أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم . فالأصل هو كون العبد محدثا لأفعال نفسه ، والفرع هو العالم ، والحكم هو الاحتياج إلى الفاعل ، والعلة هي الحدوث .

### فنفتقر إلى إنبات هذه المقامات الأربعة :

أما الأصل فهو قولنا: إن أفعالنا عناجة في الحدوث إلينا. وهذا المقام لا بعد فيه من تقرير أمرين: أحدهما: إنبات الأعراض [ أعني ] (٢) إنبات أن حركاتنا وسكناننا: أمور موجودة. الثاني: بيان أن أفعالنا واقعة بنا ، بمعنى أن عدلها نحن لا غير. أما المقام الأول. فقد ذكروا فيه الدلائل الدالة على إنبات الأعراض. وأما المقام الثاني فقد احتجوا عليه بأن هذه الأفعال (٤) ، يجب

<sup>(</sup>١) راصحابه ( س ) .

<sup>(</sup>٢) أربعة أركان ( س ) -

<sup>(</sup>۳) من (س) . المنافقة

<sup>(</sup>٤) أنعالنا ( ت } .

وقوعها عند دواعينا الحالصة ، ويجب انتضاؤها عند قيام الصوارف . وإذا كان [ الامر(٢٠] كذلك، وجب القطع بكوتها واقعة بنا لا بغيرنا .

والدنيل على وجوب وقوعها عند حصول الدواعي القوية: أن الصائم في الصيف [ الصائف ] (٢) إذا اشتلت شهوته لشرب الماء والشازع يأمره بالشرب ، وعلم هذا الإسان أنه لا مضرة في هذا الشرب ، والطبيب يأمره بالشرب ، وعلم هذا الإسان أنه لا مضرة في هذا الشرب عند ولا في دنياه : فإنه يحصل لمه عند هذا الشرب أعظم اللذات ، فإن عند حضور هذه الاعتفادات في قلبه : يستحيل أن لا يشرب الماء . فلبت : أن الفعل عند توفر الدواعي الخالصة عن الصوارف واجب الوقوع . والدليل على أن الفعل ممتنع الوقوع عند حصول الصوارف الخالصة : أن من علم ما في أن الفعل ممتنع الدووع عند حصول الصوارف الخالصة : أن من علم ما في المناز من الضرر العظيم ، وعلم أنه لا منفعة له في دخولها البئة . لا في المستقبال ، ولا يتوسل بذلك الدخول إلى دفع ضرر أعظم المناز .

فيشت بهذا البيان: أن عند خلوص الدواعي، يجب حصول الأفعال ، وعند خلوص الصوارف ، يمتنع حصولها . وإذا ثبت هذا ، فنقبول : وجب القطع بأن هذه الأفعال واقعة بنا لا يغيرنا . لأنه لو لم يكن وقبوعها بنا ، لكان وقبوعها إما أن يكون لا لمؤثر ، أو لمؤثر غيرنا . وعلى التقديرين فكان لا يمتنع أن تتم وإن كرمناها ، ولا أن لا تقع وإن أردناها . كما أن قصل زيد ، لما لم يكن واقعا بعمرو ، لا جرم ربما وقع وإن كرهه عضرو ، وربما لا يقم وإن أراده عمرو . وذلك يقدم في أبيته من أن تلك الأفعال واجبة الوقوع عند توفر المدواعي ، وعتنعة الوقوع عند توفر الصوارف ، فيثبت بهذا البيان الذي ذكرناه : أن أفعالنا واقعة بنا . وهذا هو إثبات أصل القياس المذكور .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) منط (س) ،

<sup>(</sup>۲) به (س) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

وأما إنبات العلة: فهو أنا تدعي أن احتياج أفعالنا إلينا ، إنما كان الأجل حدوثها . والدليل عليه : أن احتياج أفعالنا إلينا . إما أن يكون لقدمها السابق ، أو لحدوثها ، أو ليقائها . والأول باطل . لأن العدم السابق لا تعلق له بالفاعل . والشائف أيضاً باطل . لوجيهن : الأول : إنه لو احتاج [ الباقي ] (() إلى الفاعل ، لكان هذا () محميلا للحاصل . وهو عال . والشاني : إن البناء قد يبقى بعد فناء الباني ، والنقش قد يبقى بعد فناء الباني ، والنقش قد يبقى بعد فناء الناقاش . ولما بطل هذان القسمان ، علمنا : أن علة الحاجة [ هي الحدوث . فثبت : أن أفعالنا محتاجة إلينا ، لأجل حدوثها ، وثبت : أن علة الحاجة عي الحدوث . ولم ثبت أن الأجسام عدشة ، كانت علة الحاجة ] (() إلى الفاعل حاصلة فيها ، فوجب القطع بافتقارها إلى الفاعل . هذا تمام تقرير هذا الدليل .

#### والاعتراض عليه من وجوه :

الأول: لا تسلم وقوع أفعالنا بنا . قوله : والدليل عليه : أنه يجب وقوعها عند دواعينا ، ويجب بقاؤها عبل العدم عند صوارفنا . وذلك يقتضي وقوعها عند دواعينا ، ويتنبع وقوعها عند دواعينا ، ويتنبع وقوعها عند عدم دواعينا : لا يستقيم () على قول المعتزلة . والدليل عليه: أن تلك الأفعال إذا كانت [ واجبة ] () الوقوع عند حصول هذه الإرادات ، وكانت متنعة الحصول عند حصول الكراهات ، فحصول تلك الإرادات والكراهات ، ولا كان من العبد ، افتقر العبد في إحداثها إلى إرادات أخرى ، ولزم التسلسل وهو عال ، وإن لم يكن حدوثها من العبد ، بل من الله [ تعالى ، فعندما ] ()

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) ټدا ( ت ) .

<sup>(</sup>۴) من (ت). دای نامار دسی

<sup>(</sup>١) قاماد (س) ،

<sup>(°)</sup> من (س) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

يحدث الله تلك الدواعي في العبد : كنان الفعسل<sup>(1)</sup> واجب الصدور عنه وحدماً (<sup>1)</sup> واجب الصدور عنه مستقلاً لا يكون وعندماً (<sup>1)</sup> لا يحدثها فيمه ، كان القعمل ممتنع الصدور عنه . وحينشذ لا يكون مستقلاً بفعل نفسه . وذلك ضد مذهب المعتزلة .

السؤال الثاني: سلمنا وقوع تصرفاتنا عند دواعينا ، وامتناع وقوعها عند صوارفنا . فلم قلتم : إن ذلك يدل على كونها واقعة بنا ؟ قوله : ه لو لم تكن واقعة بنا ؟ لله بلاز أن تقع حال ما نكره وقوعها ، وأن لا تقع حال ما نريد وقوعها ، وأن لا تقع حال ما نريد وقوعها ، قلنا : لم لا بجوز أن يقال : إنها نقع عند حصول إرادتنا ، لا لمؤثر ولا لمرجح ، بل لمحض الاتفاق ، وتقدير هذا السؤال : أن يقال : إن حدوث الحادث لمحض الاتفاق من غير سبب ومرجح ، إما أن يكون معلوم البطلان باللهية ، أو ليس كذلك ، فإن كان الحق هو الأول ، فحينتل متى علمنا أن الله عدث ، علمنا بالفسرورة افتقاره إلى الفاعل ، كما هو قول و الكمبي ، وحينتذ يصير هذا القياس الذي ذكرتموه ضائعا . وإن كان الحق هو الثاني ، وهو أن امتناع حدوث الحادث لا بسبب لا يعلم ، إلا بالدليل . فحينتذ يبقى السائل أن يقول : لم لا بجوز أن يقال : إن أفعالنا وإن وقعت عند حصول ارادتنا إلا أنها وقعت عند حصول الادامة بقياس آخر ، لام التسلسل وهو محال .

قإن قالوا: الدليل على فساد هذا الاحتصال: أنه لو كان وقوع المالنا عند حصول إرادتنا، وقوع المحض الاتفاق من غير تأثير مؤثر ولا حصول مرجع أصلا، وجب أن لا يطرد على نسق واحد. لأن الأحوال الاتفاقية لا تطرد، بل تختلف أحوالها. فكان يلزم أنه قد (٢) بتفق حدوثها عند كراهاتنا، وأن لا ينفق حدوثها عند لرادتنا.

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: لم لا يجوز أن يقال : أنها وإن حدثت

<sup>(</sup>١) العبد (ت ، س).

<sup>(</sup>٢) وعند، أن ثبوتها ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) لا يتفتل ( ت ) .

على سبيل الاتفاق ، إلا أنه اتفق في هذه الصورة البواحدة من الاتفاقيات أنها بقيت دائمة على نسق واحد ؟ وذلك لأن بتقدير أن لا يكون الحدوث على سبيل الاتفاق (١) عنتما في أول العقل [  $\delta$ ( $^{(1)}$ ) يكن كون بعض الاتفاقيات دائها على نسق ( واحد  $^{(2)}$ ) عنتما أيضاً في أول العقل . وحينقذ يسقط هذا الدليل . وحذا السؤال وهذا السؤال وقد على هذا الدليل .

السؤال الثالث: سلمنا أن أنعالنا واقعة بنا . فلم تلتم : إن علة هـ قـ الحاجة هي الحدوث ؟ وتقريره : إنا سنقيم الدلائل الكثيرة في مسألة الحدوث والقدم ، على أن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة إلى المؤثر ، ولا جرءاً من هذه العلة ، ولا شرطا لها .

السؤال الرابع: سلمنا أن حدوث أفعالنا علة لاحتياج أفعالنا إلينا . فلم قلتم : إنه يلزم منه أن يكون حدوث العالم علة لاحتياج العالم إلى الفاعل ؟ وتقريره : إن حدوث أفعالنا عبارة عن حدوث مقيد ، يقيد كونه حاصلا في أفعالنا . ولا يلزم من كون هذا المجموع علة للحاجة ، كون الحدوث فقط علة للحاحة

قبإن قلنم ؛ إنا نعلم بالضرورة : أن ذلك الحدوث ما كان علة لتلك الحاجة لكون ذلك الحدوث الخاص ، بل لمجرد كونه حدوثا . فتقول : فهذا إنحا يتم لو ثبت لكم : أن الحدوث من حيث هو حدوث ، علة للحاجة . وإن كان ذلك معلوما بالبدية ، فقد ضاع سعيكم في تقرير غلبا الدليل الطويل . وإن كان ذلك مجتاجاً إلى الحجة . فأنتم ما ذكرتم إلا هذا القياس . وقد ظهر في هذا السؤال : أن هذا القياس لا يصح ، إلا إذا ثبت أن الحدوث من حيث هو حدوث ، علة للحاجة . وحيتند يتوقف الدليل على المدلول ، والمدلول على الدليل . فيلزم الدور .

[ وهذا تمام الكلام في هذا الموضع , وبالله التوفيق ](ا) .

<sup>(</sup>۱) الانقلاب (س) . (۲) ان القلاب (س) . (۲) ان (س) .

#### الغصلب الحاديب والعشرودت

ز

# إثبات العلم بالصانع بطريقة جروشالصفات

اعلم: أنا قبل العلم بامكان [ دوات ](١) الأجسام وقبال العلم بعدوثها: نشاهد حدوث أحوال وصفات ، لا يقدر البشر عليها. فلا جرم يكننا أن تستدل بها على وجود الصافع.

قاعلم: أن الأجسام التي هي المحال لهذه الحوادث المشاهدة المحسوسة: إما أن تكون هي الأجسام الفلكية، أو الأجسام العنصرية. أما الأجسام الفلكية فهي الأفلاك والكواكب, والبحث عنها إما أن يقع في كيفية حركانها وحورانها وطلوع الكواكب وغروبها(٢). وإما أن تقع يحسب الليل والنهار، واعتبار أحوال الأضواء والإظلال(٢) وأما تقع يحسب الاحوال المختلفة التي تعرض للكواكب يسبب قربها أو بعدها من سمت الرؤوس، ويسبب المصالح الحاصلة من الفصول الأربعة.

وأما الأجسام العنصرية فهي إما بسائط أو مركبات. أما البسائط فالبحث [ عن أحوال العناصر الأربعة ](1) وتركيباتهما وصفاتهما وكيفية ما أودع الله تعالى

<sup>(</sup>۱) من (ت).

 <sup>(</sup>٢) أي غروبها ( ت ) .
 (٣) والأظلال والضلمات ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) سقط (س) .

فيها من العجائب والمنافع . وأما المركبات فهي أربعة : الأثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان . والإنسان داخل في الحيوان . والبحث عن الإنسان ، إما عن تشريح يدنه [ لمعوقة آ<sup>(1)</sup> ما أودع الله فيه من [ الأسرار آ<sup>(1)</sup> والعجائب والفرائب . وإما عن تشريح القوى النفسانية وأحوالها العجيبة من أنواع إدراكاتها وأفعالها .

واعلم : أن هذا النوع من الدلائل أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا في العقول ، وأبعد عن جهات الشبهات .

#### [ والسبب ليه . وجوه :

الأول : إن في هذا النوع من الدلائل الحس والخيال معا ضدان العقل فتزول [7] الشبهات . والشائي : إنها كثيرة متعارضة بسبب الكثرة ، والتوالي يفيد القوة والجنره (أ) والشائث : إن هذه الأشياء إن كانت دلائل من بعض الوجوه ، فإنها منافع من وجه آخر . والإنسان مجبول على حب المنافع . فكان حبه لما ، وميل طبعه إليها يمنعه من إنكارها ، ومن إلقاء الشبهات فيها . والرابع : إنه لا ينفك في شيء من أحواله عن مشاهدة شيء فيها ، ومباشرة قسم من أقسامها . وكثرة الممارسة تفيد الملكة الراسخة .

وإذا عرفت هذه الموجوه المقتضية لرجحان هذه المطريقة على سائر المطرق. فنقول: لما كان الأمر كذلك ، كانت الكتب الإلهية مملوءة من هذا النوع من الدلائل. لا سيا القرآن العظيم. وكذلك فياتك من أوردت أنواعاً كثيرة من هذه الدلائل، طابت القلوب، وخضعت (أن النفوس، وأذعنت الأفكار، للإقرار بوجود الإله الحكيم. ومن أراد الاستقصاء فيه . فكأنه لا يتم

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) ان (اس) -

<sup>(</sup>۴) سقط (س) ،

<sup>(</sup>٤) والحرية (ت).

<sup>(</sup>۵) وصفیت (ت) .

مفصوده إلا بشرح أسرار حكمة الله تعالى في جميع مخلوقاته ، وكبل مبدعاته () في عالمي الحلق والأمر ، وحشر () الأجساد ، والأرواح . إلا أنا نتبه على معاقد هذه الأجناس [ والأنواع] () بحيث يصبر الإنسان منها قادراً على التقريع والتفصيل . [ ومن الهداية والتوفيق ] (أ) .

<sup>(</sup>۱) بدته ( ث ) .

<sup>(</sup>۲) وحدمي ( ت ۽س ﴾ .

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

<sup>(</sup>١) مقط (س) .

# العضلب الثافي والعشروت

ن

### الاستنلال على وجودالإلّدا لحكيما لرحيم بكيفية مّولدا لايشان من النطفة

وتقرير همذا الدليل أن نقول : نهوى أن بنية الأبدان مركبة من أعضاء مختلفة في المقدار والشكل ، والترئيب ، والصلاية ، والرخاوة . ثم إن هذه البنية مع اختلاف أجزاءها في الصفات والأحوال ، نواها متولدة من النطفة .

ثم نقول : هذه النطقة إما أن تكون جسيا متشابه الأجزاء في نفس الأمر ، وإما [ أن يقال ] (1) إنه وإن كان متشابه الأجزاء بحسب الحس ، إلا أنه ختلف الأجزاء في الحقيقة وذلك لأن المني جسم ينفصل من ذوبان الأعضاء ، فينقصل من اللحم جزء [ حصلت ] (1) فيه الطبيعة اللحمية (1) ، ومن المنظم جزء حصلت في هيم الأجزاء والأبعاض .

واعلم أن كثيرا من الطبيعيين ذهبوا إلى هذا القول، واحتجوا على صحته بوجوه : \_

الأول: عموم اللذة في جميع الأعضاء عند انفصال النطفة.

والثانية : مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين في النقصان والريادة

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>· (</sup>۲) من (۲)

 <sup>(</sup>۲) الجسية (۱).

والكيفية . لأن المني لما انفصل من كل البدن كانت المساجه حاصلة في كل البدن ، ولو كان المني لا ينفصل إلا من بعض الاعضاء ، وجب أن لا تحصل المشاجة إلا في تلك الاعضاء .

والثالث: إنه لو حصل الخلل في عضو من أعضاء الوالدين ، فقد يحصل مثله في الولد ، وكذا القول في الشامات والعلامات الموجودة في جلد الوالدين ، فإنه يحصل في جلد الولد مثله ، فهذه الأحوال أمارات قرية ، توهم أن المي إنما انفصل من كل البدن ، لا من بعض اجزائه ، وعلى هذا القول فالجزء الذي ينفصل من اللحم يتعقد لحيا ، والجزء الذي ينفصل من العظم يتعقد عظيا ، وإن كان متشابه الأجزاء بحسب الحس ، إلا أنه مختلف الأجزاء في الحقيقة .

وإذا عرفت هذا ، فاعلم أنا نذكر كيفية الاستدلال بتكون البدن من للني على وجود الصانع الحكيم ، على كل واحد من القولين . أما على القول بأن جسم المني مشابه للأجزاء في الحقيقة [ فقرير الدليل : أن نقول : إن جسم المني مشابه الأجزاء في الحقيقة ] أن ونسبة حرارة المرحم ، والقوة الطبيعية [ وقائيره بالطبائع ] أن الأنجم والأفلاك إلى جيم أجزاء ذلك المني على السوية . ولما المناب الأجزاء كانت نسبة تأثير الضاعل إلى جيم تلك الأجزاء على السوية ، قمل هذا التقدير يجب أن يكون الأثر متشابه أ وأن يكون الفصل متساويا ] أن وكان يجب أن يكون بدل الإسان جسما منشابه الأجزاء من العطيم والصفة والخاصية ، ومعلوم أنه أيس كذلك .

وأيضاً: قمدهب الحكياء أن القوة الواحدة إذا عملت في المادة الواحدة ، وجب أن يكون الشكل الحاصل هو الكرة ، فكان يلزم أن يكون بدن الإنسان من جسم واحد متشايه الأجزاء في الطبيعة ، وأن يكون شكله هو الكرة ،

<sup>·(</sup>i) i/·(i)

<sup>·(</sup>i) ند (i)

<sup>(</sup>۲) نن (i)·

وحيث لم يكن [ الأمر ](١) كذلك علمنا أن المؤثرية في تكوين بدن الإنسان ليس هو القوة الطبيعية ، بل الإله الحكيم الرحيم .

وأما على القول بأن جسم المني جسماً مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع [ فتقول : تقرير هذا الدليل بناء على هذا القول من وجهين:

الأول: كل مركب فإنه ينتهي تحلل بَركيه إلى البسائط ، فإذا كان جسم المني مركبا من أجسام شخلفة الطبائع إن فكل واحد من تلك الأجسام يجب أن يكون [جسم] السيطة في نقسه ، والقوة العاملة في تلك المادة البسيطة لا تقبل إلا شكلا متشابها ، وهو الكوة ، وحينقذ يلزم أن يكون جسم الإنسان مشكلا بشكل كرة ، مضموم بعضها إلى البعض ، ولما لم يكن الأمر كذلك ، فقد فسد هذا القول .

والبوجه الثاني: إن جسم المي جسم رطب ، والجسم الرطب لا يحفظ وضع الأجزاء وتوتيبها ، فالجزء الذي يكون مادة للدماغ جزء مخصوص ، والجزء الذي يكون مادة للدماغ جزء مخصوص ، والجزء الذي يكون مادة للقلب جزء آخر . وإذا كان الجسم الرطب لا يحفظ الوضع والترتيب ، فلعل الجزء الذي هو مادة للقلب ، يحصل فوق الجزء الذي هو مادة للقلب ، يحصل فوق الجزء الذي هو مادة قلبه فوق ، وحصاف في الوسط ، وحيث لم يكن الأمر كذلك [ البتة ] (أ) قلمنا : أن حصول جواهر هذه الأعضاء ، وحصول ما بها من الترتيب ، إنحا كان بتخليق إله قدير حكيم عليم ، لا بتأثير الطبائع والأفلاك . فإن من لا يكون عليا حكيما امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة المتفتة [ المواققة يكون عليا حكيما امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة المتفتة [ المواققة للمصالح ] (\*) وهذا دليل قوي كامل . ولقوة ظهوره ، ذكره الله تعالى في

<sup>·</sup>G) 5+ (1)

<sup>(</sup>۱) من (i) ·

<sup>(0) 5+(0)</sup> 

<sup>(</sup>٤) سُ (ز)،

<sup>(</sup>a) من (ز).

القرآن العظيم ، في أكثر من ثمانين موضعا(١) .

فإن قيل: السؤال عليه من وجوه:

الأول : لم لا بجوز أن يقال : إن كمل واحد من أجزاء الرحم مخصوص بخاصية لأجلها ، توجب حدوث الكيفية المخصوصة في الجزء الذي يتصل به من المني ، فيكون تولد الأعضاء المختلفة لهذا السبب ؟

السؤال الثاني: لم لا يجوز أن يقال: حلَّ في جسم المني قدوة خصوصة ، وهي المسماة بالقدوة المولدة ، وتلك القوة المولدة هي التي أفادت هذه الآثار المختلفة وفعلت هذه الآثار العجبية ؟ فإن قالوا: هذا محال لأن هذه القوة الحالة في جسم المني ، المسماة بالقدوة المولدة ، إما أن يكون لها علم بوجود المنافع والمصالح وقدرة على تحصيل الوجه الأصلح الأصوب من التركيبات الموافقة ، وما أن يقال: هذه القوة قدوة لا شعور لها [ بشيء ] (") ولا قدرة لها على تحصيل شيء ، بل هي قوة خالية عن الشعور والإدراك .

أما القسم الأول: فهو باطل. إذ لو كان الأمر كذلك ، لكانت تلك القوة عالمة بوجود المنافع والمصالح ، والمضار ، والمقاسد ، وقادرة على تحصيل المنافع ، ودفع المضار ، ولكانت هي التي تحلقت هذا البدن ، وركبت هذه البنية على هذا التركيب العجيب ، والناليف الغريب ، لكنا نعلم بالضرورة أنه ليس الأمر كذلك لأن القوى البدنية ، والنفس الإنسانية [ في حال كمال البدن أكمل حالا عا كانت في أول الأمر حال ما كان البدن نطقة ، فله إلم تقدر النفس الإنسانية ] حال كمالها على شيء من هذه الأحوال ، فلي إلم تقدر النفس الإنسانية ] حال كمالها على شيء من هذه الأحوال ، ففي الحالة التي كانت في غاية النقصان والتصور . كيف يمقل أن يقال : إنها

<sup>(1)</sup> من ذلك قوله تمال : ﴿ وَلَنْدَ حَلْفنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا، نطقة في قرار مكين . ثم خلقنا النطقة علقة فخلقنا الملقة مضفة فخلقنا المضنة عظاماً فكسوئـا العظام لحمياً ثم أنشأنـا، خلقاً آخو قبارك الله أحسن الخالفين ﴾ [ المؤمنون ١٣ - ١٤ ] .

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>·(</sup>i) ジ (f)

قدرت على هذه الأفعال [ العجبية ](١) ؟ وأما القسم الشاني : وهو أن يقال : القوة المولدة قوة خالية عن الشحور ، والإدراك ، والفهم . فتقول : فعلى هذا [ التقديم](١) تكون قوة موجبة لمذاتها ، أثنوا من الأثار من غير شعور ، ولا إدراك ، ولا تصد ، والمادة بسيطة متشابة ، وحينئذ ترجع الإلى المات المذكورة من كون ذلك الإنسان كرة واحدة ، أو كرات مضموم بعضها إلى بعض ، من غير أن يكون وضع الأعضاء وترتيبها معتبرا ، بل يكون متعسر الشرتيب ، واقعا كما تقع الأشياء الانفاقية (١) وكل المطل .

أجاب السائل عنه: إن كثيراً من الأطباء ، والفلاسفة يقولون: إن الطبيعة حكيمة [وإنها] (أ) كاملة الحكمة ، والفدرة ، والمعرفة . وإذا كمان هذا قولاً قاله بعض الناس ، فها الدليل على فساده ؟ سلمنا : أنها ليست موصوفة بالعلم والفدرة ، لكن لم لا يجوز صدور الأقمال المحكمة المثقنة عنها ؟

### ويدل على أن الذي ذكرناه محتمل وجهين اعم :

الأول: إن الأفعال الصناعية ، إذا صارت ملكنات راسخة في النفس ، وبلغت إلى حد الكمال والتمام ، فإن المقلاء إذا أرادوا وصفها بالتمام والكمال شبهوها بالطبيعة ، فيقولون : إن هذا العمل صار طبيعياً له ، وهذه الحرفة صارت طبيعة له ، ولولا أنه تقر في عضوهم : أن أفعال الطبيعة أكمل وأقوى وأتم ، لما شبهوا الصناعة بالطبيعة ، حال محاولة وصفها [ بالكمال والتمام ].

والثاني : إن من لم يعلم حرفة الكتابة ، أو حرفة ضرب الطنبور ، فإنه ما دام يمتاج في الإنيان؟؟ بتلك الأعمال إلى الرزية في نقش نقش ، ونقر لقر ،

<sup>· (</sup>i) · (i)

<sup>(</sup>٢) من (س):

<sup>(</sup>٣) المماقية وذلك ياطل (¿) . . (١) من (ز) .

ره) الأصل : وجره.

ومهادد من دو

<sup>(</sup>١) من (٤)

إنه لا يكون كاملاً في تلك الحرفة ، ولا ماهراً في تلك الصنعة ، أما إذا بلغ [حد](١) الكمال ، والتمام في الحرفة ، فذاك إنما يكون إذا استغنى عن الشأمل في حرف حرف ، ونقر نقر ، ويصير متمرساً على الإنبان بذلك العمل بمقتضى الطبيعة ، وهذا يدل على أن عمل الطبيعة في غاية الكمال والتمام .

السؤال الشائث: أن نقول: إن دلً ما ذكرتم على أن هذا التركيب لم يصدر إلا من إله العالم ، فهها ما يدل على فساده ، وذلك لأن هذه التركيبات المجيبة كها أنها حاصلة في تركيب بدن الإنسان ، فهي أبضاً حاصلة في تركيب بدن البعوض ، والبق ، والنمل ، والدود ، فلو قلنا : بأن هذه التركيبات لا يحصل إلا بإيجاد خالق العالم . ألزمناه بأن نقول : بأن تولد الدود في النجاسة لم يحصل إلا بإيجاد (1) إله العالم ، وكذلك القول في تولد جميع الحيوانات الحسيسة القدرة ، وذلك بعيد ، لأن إله العالم على جلالة قدرة ، يبعد أن يتولى إيجاد هذه الحيوانات الحسيسة .

السؤال الرابع: سلمنا أن بدن الخلق (٢) لا يتكون إلا بتخليق قاعل حكيم ، فلم لا يجوز أن يقال : ذلك الحالق مو فلك من الأفلاك ، وكوكب من الكواكب ، وهي أحياء ناطقة عالمة حكيمة ، نامة الحكمة كاملة العلم ؟ فها لم يتطلوا هذا الاحتمال ، لم يتم دليلكم في إثبات الإله الحكيم .

السؤال الخيامس: إن خالق أبندان الحيوانيات شيء آخر تسوى الأفلاك والكواكب، فلم لا يجوز أن يقيال: خالقهنا روح من الأرواح الفلكية، مشل نفس، أو عقيل، أو ملك من الملائكة، على ما هنو مذهب الهند. فإنهم يعتقدون أن المديد (4) لكل طرف [ من أطراف] (4) الأرض ولكل بقعة من

<sup>(</sup>۱) من (س)،

 <sup>(</sup>۲) بشغلیق (س) .
 (۲) الحیوانات (س) .

رُعُ) المؤثر (س)·

<sup>. (</sup>۵) دن (س) ،

بقاع العالم : روح سماوي (١) على التعيين ، ثم إنهم لأجل هــذا الاعتقاد بنــوا لكل واحد من تالك الأرواح ، [ هيا كلا وصورا ، وزعموا : أنها تجرى مجرى التمثال لذلك الروح(١) ] ثم يبالغون في تعظيم [ ذلك] (١) ويزعمون : أن تلك الملائكة بأسرها عباد الله ، وأن البشر ليس لهم أهلية عباد الله [ تعالى] (1) بـل الغايـة القصوى في حقهم عبـودية المـلائكة ، الـذين هم عبـاد الله . فـما لم تبطلوا بالدليل هذا الاحتمال ، لم بحصل مقصودكم [والله أعلم] (٠) .

والجواب: قوله: ه لم لا بجوز أن يختص كل واحد من أجزاء الرحم بخاصة ، لأجلها يفيد الأثر المخصوص، ؟ قلنا : إن الحس يدل على أن الرحم متشابه الأجزاء في الطبيعة والخاصية ، وأيضاً : فأكثر الأعضاء المختلفة في القوة (١٦) والصفة إلما تتكون في داخل البدن وأجزاء الرحم لا تلاقي شيئاً منها .

قوله : ﴿ لَمْ لَا يُحِورُ أَنْ يَكُونَ الْوَتْسِرِ فَي حَدُوثُ مَسَدُهُ الْأَبِدَانُ [ أَن بكون ٢(١٢) هو القوة الطبيعية المولدة ؟

قلنا: نحن نعلم بالضرورة أن القوى الطبيعية الموجودة في أعضائنا ليس: لما الحكمة التامة ، والقدرة التامة ، ونعلم بالضرورة أن الخالى عن العلم والقدرة لا يمكنه إيجاد مثل هذه البنية المشتملة على هذه المنافع العجيبة ، وكل ما يذكر في تقرير هذه المقدمة ، فهو بجرى مجرى إيضاح الواضحات ، كل ما يذكره الخصم في إبطالها فهو يجرى مجرئ إنكار البديهيات .

وقد صنف محمد بن زكريا الرازي كتاباً في إقامة الدلالة على وجود الإله الحكيم يواسطة بندن الإنسان ، وقـال في أول تلك الرسـالة : 1 من رأى إسريقاً وتأمل في كيفية تركيبه ، فرأى رأمن الإبرين كالقمع الواسع ، ورأى بنيته معتدلة في الضيق والسمة ، ورأى عروقه على شكل محصوص ، ثم علم أن رأسه

<sup>(</sup>١) سماوات (س).

<sup>(</sup>٥) ش (٥) (٦) الصورة (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) الصحيح هياكل.

<sup>· (</sup>۲) من (۲)

<sup>(</sup>۴) من (س)،

<sup>(1)</sup> من (س)،

الواسع يصلح لأن ينصب الماء فيه ، وعلم أن بقية بنيته الواقعة على الحد المتوسط [ في السعة] (1) والفيق ، صالحة لأن تخرج الماء منه بالقدر المعتدل ، وعلم أن عروقه صالحة لأن توجد [ بالمد] (١) فمن كان عقله سلياً عن أصناف الأفات ، نفياً . قطع بأن هذا الإبريق المركب من هذه الأجزاء الصالحة لهذه ما لمنكون بعجسب الطبيعة الخالية عن الشعور والإدراك ، بل يقطع بأن فاعلاً عالماً قادراً علم أن الانتفاع لا ينم إلا بهذا الإبريق في المقاصد المحصوصة [ إلا عند حصول هذه الأجزاء الثلاثة على هذه الصفات المخصوصة] (١) أما الرأس الواسع فلأجل أن يسهل صب الماء في الإبريق ، وأما اللغبة المعتدلة في البليلة فليحسن خروج الماء منه بالقدرالمعتدل ، وأما العروة فليسهل أحذها بالبد عند الحاجة إلى استعمائه . فليا علم ذلك الفاعل الحكيم أن الانتفاع بالإبريق لا يكمل إلا عند حصول هذه الصفات الثلاثة ، لا جرم وكب ذلك الحكيم خلقه هذا الإبريق على هذا الوجه الصفاح والهيئة المؤنفة لهذا المقصود ».

ثم إن محمد بن زكريا بعد أن ذكر هذا المقال الحسن ، الموافق للمقصود ، شرع في شرح آثار حكمة الرحمن<sup>(4)</sup> في تخليق بدن الإنسان ، وذكر بعض ما فيه من التركيبات العجيبة والهيآت المطابقة للحكمة والمصلحة ، ثم قال بعدها : و وصريح العقل شاهد بأن هذه العجائب والبدائع في تركيب هذا البدن لا يمكن صدورها إلا عن قادر حكيم خلق هذه البنية بقدرته ، وأحكمها بحكمته ».

واعلم أن هذا البيان الذي ذكره (٥) عمد بن زكريا في هذا الموضع بيان حسن كامل ، وعند هذا يظهر للعقل السليم : أن هذه الرجوه المتكلفة المذكورة في بيان أنه يجوز صدور هذه الآثار العجيبة الحاصلة في تخليق بدن الإنسان عن الطبيعة المحضة ، الخالية عن العلم والقدرة : وجوه ضعيفة خسيسة جارية

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

ر) من (س). (۲) من (س).

<sup>(</sup>۴) س (۵) ،

<sup>(</sup>الله تعالى (س) .

 <sup>(</sup>٥) ذكره هذا الرجل في هذا المرضع (س).

مجرى إخفاء قرص الشمس بكف من التراب.

قال [تعالى] (1) في الكتساب الإلمي: ﴿ أَلَمْ نَخَلَتُكُم مِن مَاءُ مُهِـِن ؟ فَجَعْلناهُ فِي قرار مكين ، إلى قدر معلوم ، فقيدنا فنعم القادرون ، ويل يومثلا للمكذبين ﴿ آلَ قدل معلوم ؛ معناه : ان طبيعة المني تقتضي النقل والزوال ، إلا إذا دير خلقه في الرحم [تدبيراً عجبياً يقتضي استمساك تلك القطرة . في الحريم . إنا ديرنا خلقة ذلك العضوع (٢) بحيث يقتضي استمساكها إلى حد معين ، وزمان معلوم ، وهو المدة التي يحتاج الجنين فيها إلى الإستكمال والنمام ، فإذا تم البدن وكملت الحلقة زال ذلك الجنين فيها إلى الإستمساك ، ويطل ذلك الحفظ ، وانقلبت الطبيعة الحافظة المسكة إلى مرسلة غرجة ، وعند ذلك الجسم في الموضع المعلوم ، عتداً إلى عقدار الحاجة ، فإذا ألى أن بقاء ذلك الجسم في الموضع المعلوم ، عتداً إلى مقدار الحاجة ، فإذا يومئذ الممكذبين في يعني من عرف أن هذه أفعال واقعة على وجه الحكمة ، والرحمة ، وإذا قدرة على فعل من الإفعال ، كان ذلك مكذباً بالعلوم البديبية ، وجاحداً للمعارف اليقينية (٤) ، ويكون مستحقاً للويل والبلاء .

وأما قوله : دم لا يجوز أن يضاف ذلك إلى الطبيعة ، بسبب أن الناس يضيفون الأفعال الحسنة إلى الطبيعة ، ؟ قلنا : دفع البديهيات لأجل التمسك بكلمات يذكرها بعض أهل العرب ياطل . قوله : ه يلزم إضافة تخليق جميع الحيوانات إلى خالق العالم ، قلنا : وهكذا نقول : وأما ما يتعلق بالحسن والقبح فالكلام فيه ميأتي بالاستقصاء . قوله : « لم لا يجوز أن يكون المباشر لتخليق هذه الأبدان هو الأنلاك والكواكب »؟ قلنا : لا شمك أن هذا الاحتمال تائم ،

<sup>(</sup>١) من (س)-

<sup>(</sup>٢) يدل 1 ويل. . المنع 1 في (ز) كلمة الآية في (س) وهي في سورة المرسلات ٢٠ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) من (۱).

 <sup>(</sup>١) أن (ز) كان مكذباً بالضرورة ، جاحداً للمعارف البديية . .

لكنا لما بينا أن الأجسام متماثلة ، فحينتل يظهر لنا : أن اختصاص كمل فلك ، وكل كوكب بصفته المعينة [ وخاصيته المعينة ] (أ) إنما كان بتخليق الإله الحكيم ، وعلى هذا التقدير فلا يضوز أن يكون فاعلى هذه التركيبات عقل ونفس ، ؟ قلنا : هذا الاحتمال قائم . إلا أنا نقول : ذلك العقل أو النفس ، إن كان ممكن الوجود افتقر إلى السبب، والدور والتسلسل باطلان ، فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود لذاته [ وإن كان ذلك الشيء واجب الوجود الوكان الوكان خلك الشيء

واعلم أن الحرف المعدات للحساجات والفسرورات ، لا تندفسع إلا بالانتهاء ، إلى واجب الوجود لذاته ، فلهذا السبب جاء في الكتاب الإلهي قولمه تعالى : ﴿ وَأَنْ إلى ربك المنتهى ﴾ (٢٠).

ومن تــأمل عــلى الوجــه الحقيقي عرف أن هــذه الكلمة ينبـوع الخيرات ، ومركز المصالح والساعادات [ وبالله التوفيق] (<sup>15)</sup> .

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>٣) النجم / الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>١) من (س).

#### الغصليهالثالث والعشرون

ن

### إِمَّامة الدلالة على وجود إلَّدالعالم بناءعلى حدوث الصفيات من طُرِقِية آخر.

اعلم أن الـطريق الذي ذكرناه في الأستـدلال بحدوث بـدن الإنسان هـو استدلال بحال [ من الأحوال.

وههنا طريق شبيه به ولكنه استدلال بحال (۱) من أحوال عالم الأفلاك ، ومن المعلم الأعلى ، ومن المعلم : أن الأستدلال بأحوال ذلك العالم على وجود الإله أظهر وأقوى . كما قال في الكتاب الإلهي : تاخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناسي (۱) . وهذا الطريق هو الذي كان يعول عليه قدماء الفلاسفة في إثبات الإله ، لهذا العالم ، قالوا : حصل في هذا العالم أدوار لا تهاية لها ، وحركات لا أول لها ولا أخر ولا بد لها من فاعل ، وفاعلها يكون قوياً على أنعال لا نهاية لها ، وفاعلها يكون قوياً على أنعال لا نهاية لها ، وفاعلها يكون قوياً على أنعال حسمانياً ، فوجب الاعتراف يحوجرد ليس بجسم ولا بجسماني ، وهو المحرك للذه الأفعال ، والكواكب ، وذلك المرجود هو الله تعالى .

واعلم أن هذا الدليل مركب من مقدمات :

المقدمة الأولى : في إثبات حركات لا أول لها ولا آخر لها . والحكماء عولوا

<sup>(</sup>۱) من (۵).

<sup>(</sup>۲) غائر ۵۷.

<sup>(</sup>٢) أنعال (ز).

في إثبات هذا المطلوب على أن الزمان مقدار الحركة ، ثم قد يثبت<sup>(1)</sup> أن الـزمان يمتنع بأن يحصل له أول وآخر فوجب الاعتراف بوجود حركة لا أول لها ولا آخر لها .

ومقدمات هذه الحجة مشهبورة [ وقال المصنف رحمة الله عليه ] (١) : وعندى أنه يمكن تقريره بطريق آخر بناء على أصول الفلاسفة ، فيقال : لا شك الحادث إما أن يكون قديماً أو حادثاً فإن كان قديماً فإما أن يتوقف إلحاقه فمذا الحادث على شرط ، أو لا يتونف فإن لم يتوقف فحيثة قد كان هذا القاديم موجوداً من الأزل [ إلى الآن] (٢) من غير صدور هذا الحادث عنه ثم صدر(١) هذا الحادث من غير أن يتميز هـ ذا الوقت عن سـائر الأوقــات ، بما لأجله صــار أولى بحدوث هذا الحادث ، وهذا يقتضى رجحان المكن لا لمرجح وهو محال ، فئبت أن بتقدير أن يكون السبب المؤثر في حدوث هذا الحادث موجوداً قديماً ، إلا أنه يجب الاعتراف بأن تأثيره في وجود هذا الحادث مشــروط بشرط حــادث ، فحينت لم يرجم الأمر إلى القسم الثنان وهو أن [ الأشر](\*) الحادث لابـد لـه من سبب حادث . ثم الكلام في ذلك الحادث كالكلام في الأول فيفضى هذا إلى التسلسل وإما أن مجصل [ التسلسل في أسباب ومسببات توجد دفعة واحدة وهمو عال ، وإما أن لا محصل إلى بحيث يكون كل واحد منها مسبوقاً بأخر لا إلى أول ، وذلك هو الذي تقول به القلاسفة ، ويذهبون إليه . وعند ظهور هـذا المعنى قد ثبت لهم وجود حوادث لا أول لها ، ووجود حركات لا بداية لها .

وأما المقدمة الثانية : وهي تولهم : هـذه الحوادث لابعد لهـا من مؤشر [ وفاعل وموجد] <sup>(7)</sup> فتقرير هـذه المقدمة مبني على أن الجسم يمتسع أن يتحرك لنفسه أو لذاته ، والكلام في هـذه المسألـة مذكـور في العلم الطبيعي عـل سبيل

<sup>(</sup>۱) ئم ثبت (س) . (۵) من (۶) (۱) ثم ثبت (س) . (۲) من (۳) من (۳)

<sup>(</sup>٢) ستط (س) وفي (ز) من الأول ، (٧) من (٥) .

 <sup>(</sup>٤) ثم صدر عنه من . . . الخ (ز).

وأما المقدمة النائة: فهي بيان أن القرة الجسمانية لا تقوى على أقمال غير متناهية (٢) ، وتقرير (٢) هذه المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في على متحيز (١) وكل متحيز (١) منفسم ، بناه على نفي الجوهر الفرد ، وكل ما كان حالا في على منفسم . فهو منفسمة . إذا ثبت هذا فنقول جزء تلك القرة إما أن لا يقوى على شيء أصلاً ، أو يقوى عليه الكل ، أو يقوى على شيء أصلاً ، أو يقوى عليه الكل ، والأقسام الشلاشة باطلة . وإنما قلنا : إن جزء القوة لا يقوى على شيء أصلاً إن يستحيل أن يقال : إن جزء القوة لا يقوى على شيء أصلاً ولا نقلك القوة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى على شيء أصلاً (١) فوجب أن يقال : إن جموع تلك القوة لا تقوى على شيء أصلاً ، فيلزم أن يقال : إن القوة على الشيء ، هذا خلف .

وأما القسم الثاني: وهوأن يقال: إن جزء القوة يقوي على تمام ما تقوى عليه كل القوة فهذا أيضاً [ محال لأنه يازم أن يكون الكل مثل الجرء من غير تفاوت أصلاً ، وذلك محال.

وأما الثالث (1)]: وهمو أن يقال: إن جزء القوة يقوى على بعض ما يقوى عليه الكلل. فنقول: إذا كمان الأمر كذلك، فإذا فرضنا أن كل نلك القوة وجزءها أخذا في التحريك من مبدأ معين، فحينتُ لإيازم أن يتناهى فعل الجزء، وإذا كان كذلك فقعل الكل يكون أضعاف (1) فعل الجزء بجرات متناهية ، وأضعاف المتناهي متناهي ، قوجب [ أن يكون] (1) أن القوى الجسمانية يجب أن تكون أفعالها متناهية ، ويمتنع صدور

| - G) 54 (N)              | (۱) من (س).               |
|--------------------------|---------------------------|
| (Y) من (Y)               | (٢) الأنعال التناهية (ز). |
| ٠ (٨) موصوفاً بصفات (ز). | (۲) ويؤيد (س) -           |
| (١) من (٥) -             | (٤) متحرك (س).            |
| ` (۱۹) من (س) ·          | (٥) متحرك (س).            |

أفعال غير متناهية عن القوة الجسمانية .

فقد ظهر من هذا الوجه صحة هذه المقدمات . وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل وجود حركات غير متناهية ، وثبت بالدليل أنه لا بد لها من مؤثر يؤثر فيها ، ومن موجد يوجدها ، وثبت بالدليل أن موجد الأفعال الغير متناهية يمتنع أن يكون جسماً أو جسمانياً فلم يبن إلا الاعتراف يوجود موجود ليس يجسم ولا بجسماني ، وهو المحرك لأجرام الأفعلاك والكواكب ، وهو المحرك للعناصر بحسب امتزاجاتها التي لا بداية لها ، وذلك الموجود هو إله العالم ومدبر العالم . وهذه الطريقة كمان قدماء [ الفلاسفة من (۱) أصحاب أرسطاطا ليس يعولون عليها في إثبات الإله لهذا العالم .

وإعلم أن مذهب المتكلمين: أن القول بوجود حوادث لا أول لها محال ، وأنه بجب انتهاء الحوادث إلى حادث هو أول الحوادث. ودلائلهم كثيرة سنذكرها في مسألة الحدوث والقدم. إلا أنا نذكر ههنا واحداً من تلك الدلائل ، فتقول: إن الدليل على أن [ الأمر] (٢) كما ذكرناه: إن ماهية الحركة وحقيقتها: أنها انتقال من حالة إلى حالة ، وكل ما كان كذلك فإن حقيقته تقتضي أن يكون مسبوقاً [ بالحالة المنتقل عنها ، وكل ما كان كذلك ، فإن حقيقته تقتضي أن تكون مسبوقة بغيرها ، وأما [ حقيقة] (١) الأزل وتفي الأولية فهي تقتضي أن تكون مسبوقة بغيرها ، وإذا ثبت هذا فنقول: لو فرضنا حركة موجودة في الأزل ، مسبوقة بغيرها ، وإذا ثبت هذا فنقول: لو فرضنا حركة موجودة في الأزل ، تكون مسبوقة بغيرها ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، وهو محال . فيثبت بهذا البرهان: أنه لا بعد للحركات من أول ، ومن بداية ، وإذا ثبت هذا فنقول: إنه قبل ذلك الموقت الذي هو أول الحركات ، إما أن يقال: كانت خذتول: ومن بداية ، وإذا ثبت هذا النوقت الذي هو أول الحركات ، إما أن يقال: كانت

را) من (j)

<sup>(</sup>٢) من (c) . .

<sup>(</sup>۲) ش (۲)

<sup>(</sup>٤) منط (س). والأول (ز).

الإجسام بأسرها معدومة ثم وجدت وتحركت ، أو يقال : الأجسام وإن كانت موجودة إلا أنها كانت واقفة صاكنة ، فلها جماء ذلك الوقت أحدث في حركاتها السريعة ، بعضها إلى المشرق وبعضها إلى الغرب ، وبعضها إلى الشمال ، وبعضها إلى الجنوب . وعلى كلا التقديرين قصريح العقل يشهد بافتقارها إلى إله يحركها ويدبرها . وأما إن قلنا : إنها كانت معدومة [ عضة] (١٠ ثم وجدت وتحركت ، فالعقل يقضي بافتقارها إلى الموجد ، وأما إن قلنا : إنها كانت موجودة ، (١) ولكنها كانت واقفة ثم ابتدأت من ذلك الوقت بالحركة فإن العقل موجودة ، (١) ولكنها كانت واقفة ثم ابتدأت من ذلك الوقت بالحركة فإن العقل أيضاً يقضي بافتقارها إلى المحرك والمدبر ، فنبت أن حركات الأفلاك تدل على جميع الاعتبارات ، على افتقارها إلى مدير يدبرها [ وعرك يحركها . واجلم أن الفلاسفة . قالوا : حركات الأفلاك ثم أو يحركها ، ومدبر يديرها إلى عرك نوجب افتقارها إلى عرك ومدبر . ويكن أيضاً أن يقال : هذه الحركات إما أن يقال : إنه لا أول لها ، وإما أن يقال : ها أول لها ، وإما أن يقال : ها أول .

فإن قلنا: إنه لا أول لها وجب افتقارها إلى الإله الذي ليس بجسم ولا بعجسماني بالبطريق الذي ذكره الفلاسفة ، وإن قلنا : إن ثلك الحركات لها بداية ، ولها أول ، وجب أيضاً افتقارها إلى المؤثر المحرك بالطريق المذي ذكره المتكلمون .

فظهر أن على جميع التقديرات لابـد من الاعتراف بــوجود إلــه لهذا العــالم يــدبره ويتصــرف فيه كيف [ شــاء ]<sup>(1)</sup> وأراد : فو ألا له الخلق والأمـر تبارك الله رب العالمين له<sup>(6)</sup> [ وبالله التوفيق ]<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>۱) بن (س).

<sup>(</sup>٢) معدومة (س).

<sup>(</sup>۴) من (س). (٤) من (س).

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٥,

<sup>· (3) ÷ (3)</sup> 

### الغضل المابع والعشروت

# ڣ تعريط بنة أخرى ني إنبًا شالإ لدَّمَا لى لهذا الماقد

اعلم أن من تدبر في أجزاء العالم الأعلى والأسفل ، ظهر له أن هذا العالم ميني على الوجه الأصلح والأصوب والترتيب الأفضل والأنقن<sup>(١)</sup> ، وصريح المقل شاهد بأن وقوع الشيء على هذا الوجه لا يكون إلا بتدبير حكيم عالم . فهذا الطريق يدل على وجود الإله لهذا العالم .

ولنذكر ضوابط هذا الباب قنقول : عن الاعتبار ، إما أن يكون هو العالم الأعلى أو العالم الأسفل ، فإذا كمان محل الاعتبار هو موجودات العمالم الأسفل فهذا يقع على وجوه : أحدها : [ العجائب الكثيرة التي أودعها الله تعالى في بدن الإنسان . وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب تشريح بدن الإنسان .

وثــانيها ع<sup>(٢)</sup> : العجــائب الكثيرة التي أودعهــا الله تعالى في روح الإنســان ونفسه ، وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب النفس .

وثالثها : عجائب أحوال الحيوانات ، وتفاصيلها ، وهي مذكورة في كتاب الحيوان .

ورابعها : عجائب أحوال النبات ، وهي مذكورة في كتاب النبات .

 <sup>(</sup>١) والأليق (س) .

<sup>(</sup>٢) ان (س) ،

وخامسها : عجـائب أحوال المعـادن ، وهي مذكـورة في كتاب المعـادن . أعني خــواصها وتــأثير بمضهــا في بعض ، وتولــد العجائب والفـرائب من كيفيــة. امتزاجاتها . وكتب الأكثرين ندل على أحوال كثيرة منها .

وسادسها : عجائب الأثار العلوية .

وسابعها: عجائب طبقات العناصر. وهي مذكورة في كتاب صفات العناصر.

وشامنها: العجائب الحاصلة بسبب المناسبات المتبرة بين تلك الأشياء وكيفية معونة كل واحد في حفظ نوع الباقي ، وأما إذا كمان عمل الاعتبىار: هو العالم الأعلى ، فالبحث فيه من وجوه:

الأول : معرفة طبائع الأفلاك والكواكب .

ثانيها ؛ معرفة مقاديرها ، وعين كل واحد منها .

وثالثها: معرفة حركاتها المختلفة بحسب الطول والعرض ووقوع تلك الحركات على الوجه الاصوب والاصلح. وهي خمسة وأربعون نبوعا من الحركات ، وذلك لأنه يعرض لكل واحد من الكواكب السبعة ست حركات إلى ست جهات ختلفة:

إحداها : من المشرق إلى المغرب . وثانيها : من المغرب إلى المشرق .

وثالثها : من الجنوب إلى الشمال . ورابعها : من الشمال إلى الجنوب .

وخامسها : من الأعلى إلى الأسفل , وسادسها : من الأسفل إلى الأعلى .

فيكون جملتها : اثنين وأربعين نوعا من الحركة ، ويعرض للكواكب الثابتة حركتان ، وللفلك المحيط حركة واحدة فتلك خمسة وأربعون نوعا من الحركة ، ولكـل واحد منهـا [مقـدار خـاص في السـرعـة والبطء والجهـة ، ولكـل واحـد منها ] (1) تأثير خاص ، في منافع هذا العالم ، لمو لم توجد لاختلت مصالح هذا العالم ، ولا شك أن هذه الترتيبات العجبية لم تقع لذات الجسم فهي بتدبير مدبر حكيم عليم .

رابعها: ارتباط أحوال العالم الأسفل بأحوال حركات الأجرام العالية ، فإن بسبب الحركة اليومية يتعاقب الليل والنهار مع كثرة ما فيها من المصالح ، وبسبب الحركة الشهرية الحاصلة بسبب القمر تكون الصالح وبسبب الحركة السنوية (٢) الحاصلة بسبب الشمس ، تحصل الفصول الأربعة التي لا يعرف كمة مصالحها إلا الله تعالى .

وخامسها : كيفية ارتباط أحوال هذا العالم بحركة الشمس [ بسيرها ، وبيان أنه جعل الشمس ] (٣ ملطان عالم الأجسام وجعل سائر الكواكب كالرعية لما وربط بسيرها أحوال البحار والجبال ، ومواضع العمران ، ومواضع الخراب من الأرض .

وسادمها: التأمل في أحوال الكواكب الثابتة، وفي أحوال الكواكب السيارة. واليقين حاصل بأنه تعالى أودع في كل واحد منها حكما باهرة، وأسرارا عجبية ولا سبيل للعقول البشرية إلى معرفتها إلا في القليل القليل.

واعلم أن هذا النوع من البحث بحر لا ساحل له ، وليس في شيء من الكتب بيان هذا النوع من الدلائل كها في القرآن ، فإنه محلوء من هذا النوع من البيان . قال الله تعالى ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كمل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السياء ، والأرض لايات لقوم يعقلون ﴿ (أ) .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) البرمية ( س } .

<sup>(</sup>۴) من (س) . (4) البقرة ١٦٤ .

فهذه الآية مشتملة على ثمانية أنواع من الدلائل. فالثلاثة الأول من الدلائل الفلكية ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار﴾ والحتسة البانية من الدلائل ، هي دلائل عالم العناصر ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْفلك التي تجري في البحر بها ينفع الناس ﴾ ثم ذكر بعده دلائل النبات فقال : ﴿ وما أثرل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها ﴾ ثم ذكر بعده دلائل الحيوان فقال ﴿ وبت فيها من كل دابة ﴾ ثم ذكر دلائل الآثار العلوية وذكر فيها نوعين : الرياح والسحاب . فقال : ﴿ وتصريف الرياح والسحاب . فقال : ﴿ وتصريف قال : ﴿ لايات لقوم يعقلون ﴾ . ونختم هذه الفصول بخاقة عظيمة النقع ، وهي أن المدلائل التي ذكرها الحكياء والمتكلمون وإن كانت كاملة قبوية ، إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندى : أنها أثرب إلى الحق والصواب ، وذلك لأن تلك المدلائل دقيقة ، ويسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات ، وتكرت السؤ الات .

وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد وهو المنع من التعمق ، والاحتراز عن فتح باب القيل والقال ، وحمل الفهم والعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى والأسقل . ومن ترك التعصب ، وجرب مثل تجربتي ، علم أن الحق ما ذكرته ، ولما ثبت أن هذا الطريق الذي ذكره الله في القرآن أنفع ، وفي القلوب أرجح (١١) ، لا جرم أفردنا له بابا مستقلا ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب . ونسأل الله تعالى الهداية والرحمة والإرشاد إلى الحق ، يفضله ، فإنه خبر موفق ومعين .

<sup>(</sup>١) أرتع (س).

القستُمُ النَّالِيْ وَمِنْ المِنْ الْفَالِيْ مِنْ الفَّالِيْ وَمِنْ الْفَالِيْ وَمِنْ الْفَالِيْ وَمِنْ الْفَالِيْ وَمِنْ الْفَلِيْ وَمِنْ الْفَلْكِيْ وَمُنْ الْفَلْكِيْ وَمُؤْوِلًا لِلْفَالِيْمُ الْفَلْكِيْ وَمُودًا لِلْأَلْمِ الْفَلْكِيْ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْفَلْكِيْرُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْفَلْكِيْرُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْفَلْكِيْرُ وَمَا اللَّهُ الْفَلْكِيْرُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْفَلْكِيْرُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُؤْمِدًا لِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُؤْمِدًا لِللْفَالِكُ وَمَا اللَّهُ وَمُؤْمِدًا لِللْفَالِكُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُونِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِ وَمُنْ اللِّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِي اللَّهُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنْ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِعُومِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُومُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ

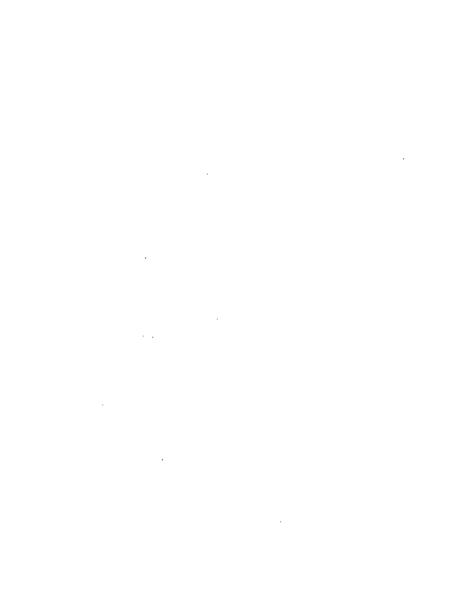

### المغصل الأولى

# ني ساناً ن الانتكثار من هذه الدلائزلين أهم المهات

اعلم . أن الدلائل قد تكون قطعية ، وقد تكون إنساعية . والاستكشار من الدلائل الإقساعية قيد ينتهي إلى إقادة القطع . وذلك لأن المدليل الإقساعي المواحد قد يفيد الظن ، فإذا انضم إليه دليل(١) ثان ، قوي الطن ، وكلم سمع دليلا آخر ازداد الظن قوة ، وقد ينتهي بالاخرة إلى حصول الجزم واليقين .

وهذا المعنى هو أحد الفوائد التي ذكرهما صاحب المنطق في تعليم قوانـين الجـدل . قـال: « لأن القـوانـين الجـدلـيـة ، وإن أفـــادت الـظن ، إلا أن تلك الظنون ، إذا قويت فقد تنتهى إلى حد اليقين ه.

فيثبت: أن الجدل قد يقوم مقام البرهان في إفادة اليقبن. وأولى المواضع برعاية الاحتياط فيه ، والمبالغة في التقرير ، وإزالة الشكوك ، والشبهات : معرفة الإل المدبر الحكيم ، ولما بالغنا في تقرير الدلائل العقلية في القسم الأول ، أُردنا أن نجمع الدلائل الظاهرة الجلية المتبادرة إلى الأفهام في هذا القسم ، ليكون ذلك سعيا في القوز بهذه السعادة بأقصى ما يقدر عليه { وبالله التوفيق ](١) .

<sup>(</sup>١) دليل بأن الطن (م) .

<sup>(</sup>۲) بن (ط یس) .

#### الغصلب المثالين

# نی

# حِكَايِهُ كَلِمَاتٍ مَنْقُولًا عَنْ أَكَابِرِ النَّاسِ فِهَذَا الْبَابِ.

فىالأول : روى أن النبي ﷺ قال لعمران بن الحصين : « كم لـك من إله » ؟ قال : عشرة . قال : « فمن لنعمك وكرمك والأمر العظيم الذي ينزل بك » ؟ قال : الله [ تعالى ] ( ) ققال عليه السلام : « فيا لك من إله إلا الله » .

الشاني: روى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر بن محمد الصادق. فقال جعفر: ما حرفتك ؟ فقال التجارة. فقال : هل ركبت البحر؟ قال : نعم . هاجت في بعض البحر؟ قال : نعم . هاجت في بعض الإيم رياح هائلة ، فكسَّرت السفن ، وغرَّقت الملاحين ، فتعلقت أنا بعض الواح السفينة ، ثم ذهب ذلك اللوح عني ، فوجدت نفسي في تلاطم الأمواج ، حتى اندفعت إلى الساحل . فقال جعفر : مذكان اعتمادك من قبل على السفينة والمسلاح ، وعلى اللوح ، فلها ذهبت هذه الأشياء عنىك ، هل أصلمت وأنسك ] (" فليلاك أم كنت ترجو النجاة ؟ قال : بل كنت أرجو النجاة . فقال جعفر : إن إلهك هو النجاة . فقال جعفر : إن إلهك هو النبي قال : عن ترجوه في ذلك السوقت ، وتجاك من الفرق ، وأوصلك إلى السلامة .

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) من (س)،

واعلم أن هذا الدليـل مأخـوذ من القرآن ، فـال تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين﴾(١).

الثالث: كان أبو حنيفة سيفا على الدهرية وكانوا ينتهزون الفرصة في قتله . فينها هو قاعد في مسجده يوما إذ هجم عليه جاعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله . فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شتتم . فقالوا: هات . فقال : ما تقولون في وجل يقول لكم : إني وأبت سقينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ، ووياح مختلفة ، وهي في يهذو الأحوال تجري مستوية ، ليس لها ملاح يجربها ، ولا متعهد يحفظها . هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : لا ، هذا شيء لا يقبله العقل . فقال : أبو حنيفة يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري من غير متعهد ولا حافظ ، فكيف يجوز فيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها ، ومعمة اطرافها ، وتباين أكنافها من غير صائم وحافظ ؟ فبكوا جيما ، وقالوا : صدقت .

واعلم أن هذه الدلالة مأخوذة من قوله سبحانه : ﴿ وَمِن آياته أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأُمُوهُ (٢٠ وَمِن قوله تعالى ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ﴾ (٣)

الرابع: سألوا الشافعي [ رضوان الله عليه ] (أ) عن الدليل عن الصانع فقال: ورقة الفرصاد طعمها ولونها ، وربحها ، وصبغها : واحد . تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم ، ويأكلها النحل فيخرج منه العسل ، وتأكلها النظياء فيتعقد في نوافجها المسك ، وتأكلها مسائر الحيوانات فتفضل مع العضونة والفساد . فالذي دير هذه الأجسام على هذه المناهج العجيبة : هو الله ميحانه .

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الروح ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الرعد ۲ .

<sup>(</sup>١) من (س).

الخامس: سئل جعفر الصادق [رضي الله عنه ]() عن هذه المسألة أيضاً فقال: شاهدنا قلعة حصينة ملساء، ظاهرها كالفضة المسبوكة، وباطنها محلوم من الذهب المذاب [والفضة المذابة] () ثم انشقت الجدران، وخرج من القلعة عوان مسيع بصير. فلا بد من مدبر يدبره، وصائع يخلقه، وعنى بالقلعة: البيضة، وبالحيوان: المفرخ.

السنادس : سأل هـارون الرشيـد مالكـا عن ذلك ، فـاستدل بـاختـلاف الأصوات ، وتردد النخمات ، وتفاوت اللغات ، وهو مأخوذ من القرآن في قولـه تعالى : ﴿ واختلاف السنتكم والوانكم ﴾ (٢٠)

السابع : سئل أبو نواس عن هذه المسألة فقال :

تأمل في نبات الأرض وانظر الله آشار منا صنع المليك على قضب الزبرجد شاهدات بنان الله ليس لنه شريك

الشامن : سئل أعرابي عن الدليل ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والروث على الحمير ، وآثار الأقدام على المسير ، فسهاء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، أما تدل على العليم القدير؟

التاسع: قيل لطبيب: بم عرفت ربك ؟ فقال: بإهليج خفف أطلق، ولعاب ملين أمسك. وقال آخر: عرفته بحيوان صغير، وضع السم في أحد طرفيه، والشفاء في طرفه الأخر. وعنى به النحل.

العاشر : مثل أبو حنيفة عن الدليل مرة أخرى فقال : اصبروا فإن قلمي مشغول ببعض المهمات ، وإذا فرغت منه أخبرتكم (أ) بذلك [ الدليل ] (<sup>(\*)</sup> فقالوا : وما ذلك المهم ؟ ققال : إن أمتعنى من ذلك الجانب من دجلة ، وإن

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۱) من (۱) -

<sup>(</sup>۱) الروم ۲۲.

<sup>(</sup>٤) أجب لكم (ز).

<sup>(4)</sup> من (ز).

بعض السفن تذهب بنفسها إلى ذلك الجانب وتلك الأمتعة تقع في تلك السفيئة من تلقاء ذواتها ، وغتلى السفيئة من تلك الامتعة [ وتعود إلى هذا الجانب ، وتخرج الأمتعة من تلقاء نفسها ، وتقع على الأرض ، وإن تلك السفيئة ] (1) تعرو مرة أخرى إلى ذلك الجانب . فقلبي متعلق . بهذا [ المعنى ] (1) المهم ، فاصبروا إلى أن يتم . فقالوا بها أبا حنيقة . هذا الكلام لا يقول إلا معتوه . قال : ولم ؟ قالوا : لأن حدوث هذه الأحوال ، وظهور هذه الأفعال لا يعقل إلا بحافظ يحفظها ، وفاعل يدبرها . فكيف يعقل حدوثها من غير فاعل ؟ فقال : أبو حنيقة : فالأن أقررتم بوجود الإله . لأن أحوال هذا العالم ليست أقبل درجة من أحوال هذه السفيئة . فإذا كان صريح العقل شاهد بأن هذه الأحوال لا تتم أحوال هذه المالم ليست أقبل درجة الإ بمدير ومقدر ، فأولى أن لا تتم أحوال هذا العالم إلا بمدير ومقدر ؟

واعلم أن مقصود أبي حنيفة من هذا الكلام : التنبيه عل أن العلم بافتقار الحادث [ إلى المحدث علم بديهي ] (٢) تصروري غني عن الدليل .

الحادي عشر : سئل جعفر بن محمد مرة أخرى عن الدليل فقال : أقـوى الدلائل على وجوده : وجودي [ وذلك لأن وجودي](١) حدث بعمد أن لم يكن . فله فاعل .

ويتنع أن بقال: فأعل وجردي أنا. لأنه لا يخلو إما أن يفنال: أنا أحدثت نفسي ، حال ما كنت موجودا ، أو حال ما كنت معدوما . فإن أحدثت نفسي حال ما كنت موجودا قالوجود أي حاجة به إلى الموجد ؟ وإن أحدثت نفسي حال ما كنت معدوما [ فالمعدوم ] (\*) كيف يكون موجدا للموجود ؟ فدل هذا على أن الصائم الفاعل لوجودي : موجود غير غيري.

<sup>(</sup>۱) من (G).

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>۱۳) من (س).

<sup>(</sup>٤) من (س)،

<sup>(</sup>۵) من (ز)،

الثاني عشر: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١) عن الدليل [ فقال : الدليل عليه ] (١) نقص العزائم ، وفسخ الهمم ، ونقرير هذا اللهل : هو أن الإنسان يسعى في تحصيل شيء من المطالب [ على أقصى الوجوه ] (١) ويتعذر عليه ذلك وقد لا يسعى في تحصيله البتة فيحصل . فلو كان حصول هذه الأحوال بسعيه ، لوجب أن يحصل من ذلك ، علمنا : أن تدبير عنا معى في امتناعه ، ولما كان الأمر بالعكس من ذلك ، علمنا : أن تدبير أحوال هذا العالم ، وتقدير حوادثه يتعلق بحكمة موجود قهر بقدرته قدر العباد .

الثالث عشر: ستل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الدليل. فقال: إن الناس يبالغون في تعظيم الأعاجم [حيث استخرجوا] (1) علم الشطرنج فياتهم وضعوا طريقا عجيبا، يظهر في الرقعة المختصرة أنواعا من اللعب والمماسات غير متناهية. ثم قال: وإن رقعة وجه الإنسان أصغر من رقعة الشطرنج، وإن تلك المماسات (1) الموضوعة في بيوت الشيطرنج قد تنتقل من بيت إلى بيت ، وأما الأعضاء الموضوعة في رقعة وجه الإنسان فرانها لا تنتقل عن أمكنتها. ثم مع هذه الأحوال، فإنك لا ترى إنسانين في المشرق، والمغرب بتشابهان في صورة الوجه البتة. وهذا يدل على كمال قدرة هذا الخالق المصور. حيث أظهر الأنواع التي لا نهاية لها من التفاوت، في هذه الأجسام القليلة للموقوعة في هذه الرقعة الصغيرة.

واعلم أنك [ذا وقفت على هذه الدقيقة علمت أنه لا بوجد إنسانان تتشابه صورتاهما البتة ، ولا بوجد إنسانان تتشابه أصوالها حتى أن كل واحد لا يد وأن يخالف صاحبه في الطبع والخلق والمشي وفي كدور العمامة . وفي الخط ، والكتابة ، والحظ من السعادة والشقارة . وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له.

<sup>(</sup>١) كرم الله وجهه (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>(</sup>٤) بن (س).

<sup>(</sup>a) الناسبات (i).

الرابع حشر: قبل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ فقال: لا أعبد ربا لم أره. فقيل له: كيف رأيته ؟ فقال: ما رأته [ العون بمشاهدة العيان، ولكن رأنه] (أ) الفلوب بحقائق العرفان. فقيل له: صف ربك . فقال: إن ربي لطيف الرحمة، كبير الكبرياء، جليل الجلالة، قبل كل شيء، وليس له بعد، ظاهر لا بتأويل المباشرة، باطن لا بالمباعدة، مسميع بلا آلة، بصير بلا حدقة، لا تحده الصفات، ولا تأخذه السنات، القدم وجوده، والأبد أزليته. الذي أبن الأبين، والذي كيف الكيف، لا يقال له: كيف.

الحنامس حشر : قييل لذي النون المصري : بم عرفت ربيك ؟ قبال : عرفت رب يربي ، ولولا ربي [ أخبرتي ] (1) لما عرفت دبي ..

واعلم أن معنى الكلام: أنه سبحانه غرص شجرة المعرفة في أراضي الأرواح، فهذه الشجرة أرضها الطاعة، وماؤها العبودية، وأغصانها اللذكر، وشمرتها الفكر، فمن واظب على هذه الأعمال وجد هذه الأشار، ولولا أنه سبحانه ملأ الأرواح من معرفته، وأنار القلوب بمحبته، وإلا فكيف يليق بكف من التراب، معرفة رب الأرباب؟ وهذا الكلام الذي ذكره ذو النون مأخوذ من قول [التي ﷺ] (").

والله لولا الله منا المتدينا \* ولا تصندقتنا ، ولا صلينا

السادس عشر: كان رجل مضطجعاً في ظل شجرة فسقطت ورقة من تلك الشجرة على وجهه ، فتعجب من كيفية تولد هذه الورقية الحضواء الشاعمة من تلك الحشبة اليابسة الكثيفة ، فقال : من الذي أنبت الورق على الشجر ؟ [ فنام فراى في منامه كان فائلاً يقول : الذي أنبت الورق على الشجر] (ألا هـ و

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>۲) س (س). (۲) س (۲)

رد) من رس. (۱) من (س)،

الذي شق على الوجه اليصر.

ويقرب من هذه الحكاية أن النبي وَقِيَّة : كان يقرأ في سجدة التلاوة : « سجد وجهي للذي خلقه [ وصوّره] (1) وشق سمعه وبصره يحوله وقوته » وكان علي ابن أبي طالب يقول : سبحان من بصرني بشحم ، وأسمعني بعظم ، وأنطقني بلحم (1)

السابع عشر : كان بعض الملوك قد وقع في قلبه شك في وجود الله تعالى ، وكان له وزير عاقل ، وكانت المادة جارية بأن ذلك الوزير كان يتخذ لذلك الملات ضيافة في كل سنة مرة واحدة فأمر الوزير في بعض المقاوز الخالية بوضع الزرع والضرع فيها ويأجراء المياه الجارية وبناء البسائين الطبية ، ووضع المفاور المعالية . ثم حضر السلطان في تلك المواضع فتعجب السلطان ، وقال للوزير : أطال الله بقاء السلطان إن للوزير : أطال الله بقاء السلطان إن ما عمرتها ، ولكنها كانت خواباً ففراً الل هذه الأيام القرية ، ثم إنا لما عدنا وجدنا هذه الأشياء حدثت من تلقاء نفسها من غير بان ولا مصلح ، فاشتد غضب السلطان ، وقال : كف يلق يمثلك أن يهزا بي ؟ فقال : أطال الله بشاء السلطان ، إذا كان حدوث هذا القدر من العمارة بلا معمار ولا مصلح عتنماً ، فحدوث العالم الأعل والأسفل مع كثرة ما فيها من العجائب ، والغرائب بلا محود (٢) ولا مدبر أولى بالامتناع ، فانتبه السلطان من هذا الكلام ، وعاد إلى الحين الحق .

الشامن عشر : سئل جعفر بن محمد [ الصادق] (أ) عن الدليل فقال المائل : أخبر في عن حال هذا العالم ، لو كان له مدبر [ ومباشر] (أ) وحافظ .

<sup>(</sup>۱) من (G) ،

<sup>(</sup>٢) في (س) : أيصر بشحم .

<sup>(</sup>۲) مِعْدر (ش).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(</sup>٥) من (ز).

التاسع عشر: روي عن النبي على أنه قال: « من عرف نفسه فقد عرف ربه » وجاء في التوراة: « يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك » (أ) وعند هذا قال أهل التحقيق: من عرف نفسه فقد عرف ربه ، لا بطريق المساولة بل يطريق المخالفة ، يعني من عرف نفسه بالحدوث ، عرف ربه بالقدم ، ومن عرف نفسه بالأحدوث ، عرف ربه بالقدم ، ومن عرف نفسه بالأحدوث .

ومن عرف نفسه بالتركيب [ والتأليف] (٢) عرف ربه بالوحدانية والفردانية ومن عرف [ نفسه ](٤) بالجهل والعجز والحاجة ، عرف ربه بالعلم والقدرة والاستغناء . وعلى هذا الباب فقس .

المعشرون: روي أن الموق بالله لما حجّ ، وكان قد حضر عنده جمع من المنجمين مثل أي معشر البلخي ، وما شاء (\*) الله وغيرهما . نقال لهم : إني اسمع انكم تدعون أن الإنسان يضمر في قلبه ضميراً ، وأنتم تستخرجون ضميره (۱) وأنا أضمرت الآن ضميراً فاستخرجوه . ثم إن أولئك المنجمين استخرجوا طالع الوقت ، وقال كل واحد منهم كلاما ، فلم يوافق كلام أحد منهم . فقال أبو معشر البلخي : أضمرت ذكرت الله . فقال : صدقت . فاخيرتي كيف عرفت ؟ فقال : لأنك لما أضمرت أخذت ارتفاع الموقت (١) فوجدت نقطة الرأس وسط السهاء ، ونقطة الرأس شيء لا يرى ذاته ، ويرى أثار خيره ورحمته [ ووسط السهاء ارفع موضع في الفلك . فعرفت أنك أضمرت ذكر موجود لا ترى ذاته ويرى آثار خيره ورحمته (^^) إذلك الموجود هو أرفع

<sup>(</sup>١) من (ز).(٥) الكلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) محتمل أن المعنى من إرمياء ١١ : ١٨. (١) سقط (س) وبدلما الضمير [ انه ].

<sup>(</sup>٢) من (i). (y) الارتفاع ( j) .

<sup>(\$)</sup> من (ز). (٨) عن (س).

الموجودات . وليس أرفع هذه الموجودات إلا الله تعـالى . فعرفت جـذا الطريق أنك أضمرت ذكر الله تعالى ، فأحسن القوم منه هذا الكلام .

واعلم . أن أمثال هذه الوجوه فيها كثرة ، والقدر الذي ذكرناه ينبه على البقية [ والله أعلم بالصواب ]١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) من (ن.

#### الغصلب الثالث

# ني تعريدالدلايُول لتى تذكرها أُصناف طوائعة إلعالم

اعلم . أن أصناف العلوم وأقسامها كثيرة ، ولكل واحد من أصناف العلماء طريق يختص به في إثبات معرفة الله تعالى . ونحن نعدها :

الطائفة الأولى : العلياء الباحثون عن تـواريخ أهـل الدنيـا ، ومعـرفـة الأحوال الماضية من أحوال هذا المعالم :

ودليل هذا الصنف من العلماء على إثبات الإله لهذا العالم من وجهين .

الأول : قالوا إن البحث عن تواريخ أهل الدنيا بدل على أنه لم يوجد تحت قبة(١) السهاء طائفة منهم . كثيرة معتبرة ينكرون وجود الله تعالى . وإنما النزاع الواقع بين الحلق في الصفات .

أما الأعتراف بوجود شيء يدبر هذا العالم . فأمر متفق عليه بين الكل . والذي يدل عليه : أن أهل العالم فريقان : منهم من (٢٠) يعترف بنبوة الأنبياء ، ومنهم من ينكر النبوة .

أما المعترفون بنبوة الأنبياء [عليهم السلام](٢) فلا نزاع في أنهم معترفون

<sup>(</sup>١) أديم (س)،

<sup>(</sup>٢) منهم من يقول تعترف (س).

<sup>(</sup>۲) ين (ز).

بـوجود الله تعـالى . أما المسلمــون فالأمر بينهم ظاهــر ، وأما اليهــود فاعتــرافهـم يوجود الإله تعالى أظهر من أن يحتاج الى البيان والذكر .

والذي يذكرونه كثيراً قولم : و الوهيم . أدوناي . آهيا شراهياًه (١٠). وكل ما في التوراة من معجزات موسى عليه السلام فهو بعينه دليل وجود الإله تعالى، وكان موسى يقبول : و الهكم هو الذي أني بهذه العجائب ، وأظهر عجائب الغرائب ، وأما النصارى فاعترافهم بوجود الإله ظاهر ، ويقولون : « أبداً ، إلها ، قديساً » والتقاوت بين السريائية وبين العربية (٢٠ قليل . وأما المجوس : فإنهم يسمون الله تعالى بلغتهم : (٣) أهرمن ، أو يزدان . يزعمون : أنهم إنما جعلوا النار قبلة صلاتهم . لأن النار جسم مشرف عالى قاهر ، وهذه الصفات تتناسب مناسبة غير بعيدة لصفات جلال الله من بعض الوجوه ، فلهذا السبب جعلوا النار قبلة صلاتهم ، وخصوها بحزيد من التعظيم ، وقال (١٠) السبب جعلوا النار قبلة صلاتهم ، وخصوها بحزيد من التعظيم ، وقال (١٠) ورشت في كتاب « زند أوستا » وهو الكتاب الذي زعم أن الله أنزله عليه : وبدو لهم بهيئة أهرمن ه (١٠).

والأعاجم كانوا يقولون وخداي و [ وشرجته بالعربية : أنه بتفسمه جاء يعتى أنه بذاته وجد ، وحصل(١٦) وتفسيره : أنه واجب الوجود لذانه .

<sup>(4)</sup> في الأصحاح الثالث من سفر الحروج: وقال الله أيضاً لمرسى: هكذا تقول ليني إسوائيل: يبوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله اسحق ، وإلمه يعقوب ، أرساني اليكم . هذا أسمى إلى الأبد ، وفي نفس الأصحاح قبل ذلك: و فقال موسى لله : ها أنا آني إلى بني إسرائيل ، وأقول لهم : إله آبائكم أرسائي إليكم . فإذا قالوا في : ما اسمه ؟ فماذا أقول لهم ؟ فقال لله لمرسى : أهميه الذي أهم» ا [ خروج ٣ : ٣ - ] وفي النوراة وردت كثيراً هذه العبارة : وكلم الرب موسى قائلاً : كلم بني إسرائيل وقل لمم . . . وفي الإنجبل : و ثأجابه يسوع : إن أول كمل الوصايا هي : يما إسرائيل : الرب إلحاد وإ مرقس ١٢ : ٢٩ - .

<sup>(</sup>٢) السريانية ( الأرامية ) والعبرية . والعربية : الغروق بيهم قليلة جداً .

<sup>(</sup>٣) يقول الشهرستاني في ٥ الحلل والنحل ٥ : ( ثم إن النشية اختصت بالمجرس ، حتى أثيتوا أصابن انشين مديرين قديمين يقتسمان الحبر والشر ، والنقح والفير ، والصلاح والقساد . ويسمون أحدهما النور ، والآخر الظلمة . وبالفارسية : يزدان واهرمن ».

<sup>(</sup>٤) وقال يزداد شيئاً في كتاب لا بستا (ز) وفي (س) كتاب لا بستا - والتصحيح من الشهرستاني . .

<sup>(</sup>٥) عبارة (ز) : ويكمان تلمسية فلومن . وعبارة (س) وتبدو لهم بهيئة هرمز .

<sup>(</sup>i) ان (i) ،

فهذه الطوائف الأربع وهم الطوائف المعتبرون نمن يقر بنبوة الأنبياء عليهم السلام كلهم مطبقون متفقون على الإقرار بوجود الله تعالى (١). .

#### وأما سائر الطوائف:

فأحدها : أهل الجاهلية : وهم العرب الذين كانوا موجودين قبل ظهور الإسلام ، وكلهم كانوا مطبقين على الإقرار بوجبود الإله (٢) ، والمدليل عليمه [ قوله تعالى (٢٦ حكاية عنهم : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن : الله كونا وقال تعالى : ﴿ أَقَ اللهُ شَكَ ؟ فَاطْرِ السمواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (٥٠) وكانوا يطلقون لفظ الإله على الأوثان ، أما لفظ الله فيا كانوا يذكرونه إلا في حق الله تعالى.

والصنف الثانى : من أصناف أهل الدنيا : [ الهند ، وكلهم مطبقون عملى الإقرار بوجود الإله الحكيم الرحيم ، ولذلك فإنهم يبالغون في العبـادة ويحرقــون أنفسهم بالنار ، على حب الله تعالى .

والصنف الثالث : من أهل الدنيا علا : الزنوج وهم أبعد طوائف أهل الدنيا [ عن العقل(٧) ] . ومع ذلك فهم مقرون بوجود إلـه العالم ، ويفــولون : ملكوى جلوى (٨) ومعناه : الرب الأعظم .

والصنف البرايع : من أهـل الدنيـا : الترك ، وهم مقـرون بوجـود الإله تعالى فيقولون : به ينكري (١٠) ، يعنى الرب واحد ، وقد يقول بعضهم : إلغ بأيات . ومعناه الغني الأعظم .

والصنف الخامس : أهل الصين . ولهم علو عظيم من الإقرار بـوجـود الإله المدير الحكيم.

(i) من (i) .

<sup>· (</sup>١) الإله (س).

<sup>-</sup>G) 54 (Y) (٢) الله تعالى (ص).

<sup>(</sup>٨) ملكوي جاري (ز). (٣) من (س). (۱) به پنکری (ز).

<sup>(</sup>٤) الزمر ٢٨.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ١٠.

والصنف المسادس: الروم والبربر، والقبط، والحبشة، وهؤلاء الغالب عليهم النصرانية. وفيهم المسلمون. وعلى التقدير فهم مقرون بوجود الإله تعالى.

والصنف السابع: اليونانيون ، وهم كانوا كالمتعودين بهذا العلم [ والعمل عليه] (1) وما طلبوا علم من العلوم الدقيقة ولا بغوا بحثاً من المباحث النفيسة إلا ليتوسلوا به إلى معرفة [ وجود الإله تعالى ومعرفة] (1) صفات كبريائه .

قهذا هو ضبط [ أصناف] <sup>(1)</sup> أهل الدنيا ، وكلهم مطبقون على وجود الإله .

والتواريخ القديمة دالة على أن أهــل الدنيــا من الدهــر الداهــر ، والزمــان الاقدم ، هكذا كانوا وما كان فيهم أحد ينكر وجود الإله تعالى .

وإذا ثبت هذا فنقول: إن من المعلوم بالفسرورة أن عقل [ جميع] (أ) أهل المشرق والمغرب في مدة سبعة آلاف سنة ، أو أقبل ، أو أكثر: أزيد من عقل واحد مغمور بين الخلق . فعل هذا لو اتفق لإنسان واحد شبهة ، أوشك في وجود الإله [ تعالى] (\*) فيجب أن يقطع بأن ذلك الشك أو الشبهة لقصور عقله وقلة فهمه ، لا تعدم المطلوب . فإن صريح المقل شاهد بأن عقول جملة الخلق في هذه الدهور المتطاولة ، كانت أكمل من عقل هذا الواجد . فهذا طريق قوي جلي في إثبات العلم بوجود الإله الحكيم ، بشرط أن يعترف الإنسان بأن عقل من عقل الكل [ونسأل الله الرحة](\*) .

والوجه الثانى : من دلائل هذه الطائفة : أن أصحاب الشواريخ لما بحثوا

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>-(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>i) v (ii)

<sup>(</sup>t) ابن (t)

<sup>(</sup>ه) من (ز). (۱) من (س).

<sup>404</sup> 

عن أحوال الدنيا وفتشوا عن أخبارها ، وجدوا أن كل طائفة كان تمسكهم بعبودية الله أشد ، وكان اشتغالم بعبادة الله أكثر ، وكانت مواظبتهم على ذكر الله [تعالى] (أ) وعلى الفكرة في دلائل الله أكثر ؛ كانوا في الدنيا أحسن ذكرا ، وأطول أعماراً ، وأكثر خيراً ونعمة ، وأبعد عن الشرور ، والأفات ، وأقرب إلى دوام الخيرات والسعادات . وكل من كان أبعد عن طاعة الله ، وأكثر استغراقاً في طلب الدنيا وحبها ، كانوا إلى الملاك والشرور أقرب ، وإلى الوقوع في الأفات والمخافات أوصل . وهذه أحوال لا يعرفها إلا من طالت تجربته في أحوال أهل الدنيا ، وكثرت فكرته في كيفية أحوالهم ، وطالع ليضاً كتب أكتواريخ ، وعرف أحوال الماضين من المقرين والمنكرين ، قإنه يقطع بعد التجربة التي ذكرناها وبعد الأفكار التي أرشدنا إليها : أن الأمر كما ذكرناه ، وأنه لا شبهة في حقيقة ما ادعيناه .

### ومما يقوى ذلك وجوه:

الأول : إن وقوع الظلمة ، وطلاب الدنيا في أنواع القتل والنهب ، أكثر من وقوع أهل العلم والعمل ، في تلك الأفات .

الثاني : إن المدرسة الحقيرة [ النبية] (") لأهل العلم ، والسرباط الحقير المبني لأهل الطاعة قد يبقى مائتي (") سنة أو ثلثمائية سنة ، وأما القصور العالية ، والأينية المشيدة التي للملوك ، فبإنها لا تبقى إلا زماناً قليلاً ، وذلك يدل على ما قلناه .

الشالث : إن باني المدارس والرباطات ، كلما كمان أقرب إلى الدين والطاعة ، كانت أبنيته أبغى .

الرابع : إن ذكر أهل (أ) العلم وأهل الدين أبقى من ذكر الظلمة وأهل الشر .

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س). (٣) منة (س).

 <sup>(</sup>٤) أمل الدين والطاعة (س).

الخامس: إن ميل القلوب إلى أهل الدين ، والطاعة ، أكثر من ميلها إلى أهل الدين ، والطاعة ، أكثر من ميلها إلى أهل الدنيا ، وكل ذلك يدل على أن كل من كان أوغل في عبودية الله ، كان أقرب إلى الخيرات ، ولما رأينا بحسب هذه التجربة أن الإقرار بالإلهية ، والاعتراف بوجوب الطاعة والخدمة ، كمال السعادات في الدنيا . فهذا من أدل الدلائل على وجود الإله الرحيم الحكيم .

وهذا النوع من الدلائل كثير في القرآن العظيم . قال الله تعالى : ﴿ لَمَدَ كَانَ فِي قصصهم عبرة الأولى الألباب ﴾ (1) وقبال : « كم شركوا من جنسات وعبون ﴾ إلى قسول ، : ﴿ فيها بكت عليهم السماء والأرض ، وما كانسوا منظرين ﴾(1).

ويالجملة : فلما دلت المشاهدة والتجرية على أن الاعتراف بهذه المعاني سبب لانفتاح أبواب سبب لانفتاح أبواب السعادات [ والإعراض عنها سبب لانفتاح أبواب الأفات] <sup>(7)</sup> علمنا أن الطريق الحق والمنهج الصدق هو الإقرار بوجود الإله الحكيم الرحيم . فهذا هو الإشارة إلى الدلائل المستنبطة من علم التواريخ على وجود الإله لهذا العالم .

الطائفة الثانية: طوائف أصحاب الرياضيات وأرباب المكاشفات:

واعلم أن طريقهم يدل على وجود الإله الحكيم الرحيم من أنواع :

النوع الأول : أنْ نقول : إن صربح العقـل شاهـد بأن الموجودات عـلى ثلاثة أتسام : الأجسام ، وصقات الأجسام ، والذي لا يكون جسماً ولا حالا في الجسم .

أما القسمان الأولان فهما اللذان يسميان الجسمانيات .

وأما القسم الأخير : فهو المسمى بالروحانيات ، فنبت بهذا النقسيم : أن الموجودات إما جسمانية ، وإما روحانية . إذا عرفت هذا فنقول : إن فطرة جميع

<sup>(</sup>۱) پرسف ۱۱.

<sup>(</sup>٢) الدخان ٢٩.

<sup>(</sup>۳) من (*ز)*،

العقلاء الكاملين تشهـد بأن المـوجودات الـروحانيـة موجـودة . وأنها مع كـونها موجودة فهي أعلى ، وأكمل وأشرف من الموجودات الجسمانية .

والذي يدل على ما ذكرناه وجوه اعتبارية .

قالأول (1): إن كل إنسان كان استغراقه في حب الجسمانيات أكثر ، وكان شغفه بوجدانها والوصول إليها أشد ، كان عند العقلاء من الناس أكثر حقارة وأكمل خساسة ، وكل من كان إعراضه عن الجسمانيات أكثر ، وكان الثفاته إليها أقل ، وكان شغفه بالفكر في طلب المعارف أتم ، كان عند كل الحلق أعلى حالا ، وأكمل درجة . والذي يقرر هذا : أنهم إذا اعتقدوا في إنسان أنه جعل أيامه وذكره ، وفكره وقفا على تحصيل المطعوم والملبوس والمنكوح ، وصار بالكلية معرضا عن الأحوال الروحانية ، فإن كل عاقل يقضي عليه بأنه من البهائم ، وأنه خارج عن صفة (1) الإنسانية ، وينظرون إليه بعين الحقارة والإهانة ، ولا يقيمون له في نظرهم المبتة (1) وزناً .

وأما إذا اعتقدوا فيه أنه معرض عن طلب هذه الجسمانيات ، وقليل المبل إليها ، وعديم الالتفات إليها ، فإنهم يعظمونه ويعشرفون لـه بوجـوب التعظيم والاعتراف بالتقديم .

واعلم: أن هذا الحكم غير هنص بالعقلاء والأكياس من الناس بل جميع طوائف أهل العالم مطبقون متفقون على هذا الحكم ، وهذا يدل على أن جميع الحلق مطبقون على تحقيم الروحانيات. بل نقول: إن الأجلاف من الترك والهند والزنج ، مقرون بهذه الأحوال ، لأنهم بجنرمون شيوخهم ويعظمونهم ، وما ذاك إلا أنهم اعتقدوا فيهم أنهم بسبب طول العمر عرفوا ما لم يعرفوه ، ووقفوا على ما لم يغفوا عليه ، فلأجل هذا الخيال بجنرمونهم حتى إذا أحسوا من بعض الشيوخ بأفعال لا تليق بالمشايخ ، فإنهم ببالقون في

 <sup>(</sup>١) هذا هو النوع الأول . والنوع الثاني پأتي بعد قليل ، وهو عن الجسمانيات .

<sup>(</sup>۲) مرثبة (س).

<sup>(</sup>۲) من (ز).

إهانته واذلاله ، ويزيدون إهانته على إهانة الصبيان ، وكل ذلك يدل على أن إهانة الجسمانيات ، وتعظيم الروحانيات أمر مركوز في العقول ، مغزوز في النقوس ، يعترف به أهل الملل والنحل ، ويقر به جميع طوائف أهل العالم بل نزيد ونقول : إن الصبيان إذا رأوا الأكابر من الناس يخشونهم ، ويفرون منهم ، وما ذاك إلا لأجل إن روحانية الأكابر أقوى من روحانية الأصاغر بل نزيد ونقول : إن السباع القوية ، والبهائم الشديدة إذا رأت الإنسان قابها تهابه وتحتشمه ، مع أن الإنسان بالنسبة إليها في غاية الضعف ، وما ذاك إلا لأن الصفات الروحانية مهيبة معظمة بالطبع ، السباع والبهائم الشديدة القوية ، تهاب الإنسان وتحترمه وتعظمة وتفرمنه لحذا السبب .

قثبت بهذه التنبيهات : أن تعظيم جانب الروحانيات على الجسمانيات كالأمر المنفق عليه بين جميم الحيوانات .

والوجه الثاني: من الدلائل الدالة على ترجيح جانب الروحانيات على جانب الروحانيات على جانب الجسمانيات: أن الصبي إذا بلغ إلى حد أن يفهم الكلام، فإن المرأة الشيخة إذا جلست وذكرت الحكايات من باب الخرافات لذلك الصبي [ صار الصبي] (1) مستغرقاً في سماع تلك الخرافات ، فإذا عرض عليه أطيب الطعام والذ الشراب ، فإنه يعرض عنه ، ولا يلنفت إليه ، ويبقى مشتغلاً بسماع تلك الحكايات ، وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بسبب صماع تلك الخرافات أشد وأتوى من اللذة الحاصلة من ذلك الطعام [ ومن ذلك] (1) الشراب ، وذلك اليدل ] (1) الشراب ، وذلك المشتغل بلنده (1) النرد والشطرتج ، قد يبقى معرضاً عن الأكل والشرب مدة طويلة مع بلد لا يبس [ البنة] (2) بألم الجوع والعطش ، وما ذاك إلا لأن لذة الغلبة ، أثر

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (ز)،

<sup>(</sup>۴) من (س).

<sup>(</sup>٤) يلعب (س).

<sup>(</sup>a) من (س).

عنده من لذة الأكمل والشرب والموقاع ، وكمل ذلك يمدل على أن المروحانيات أشرف وآثر من الجسمانيات .

والوجه الثالث : أن كل ما كان سعادة وغبطة وكمالًا ، قإن إظهاره يكون مطلوبا لكل أحد ، وإذا كمان إظهاره مستقبحاً عند كمل أحد ، فيمدل على أن ذلك الشيء ليس من جنس الكمالات .

إذا عرفت هذا فنقول: أقوى اللذات الجسمانية: لذة الوقاع فلو كانت هذه اللذة من جنس السعادات والكمالات، لموجب أن يكون إظهارها مستحسناً في العقول، ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك، بل العاقل يستحي من ذكره فضلاً عن إظهاره. وأيضاً: قد جرت العادات (1) بأن الناس لا يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر الألفاظ الدالة على تلك الأحوال، ولمو كانت [ تلك ] (1) اللذة من باب السعادات لما كان ذكرها أعظم أنواع الشتم [ والإهائة] (2) وكل ذلك يدل على أن هذه الأحوال ليست من باب [ السعادات] (1) البتة.

فأما الأحوال الروحانية ، وهي العلم بحقائق الأشياء ، والإعراض عن الجسمانيات ، والإقبال على عالم الروحانيات ، فإن كل أحد ببتهج بها ويستسعد بذكرها ، حتى أن من كان خاليا عنها ، فإنه يأني بأفعال وأحوال نوهم كونه موصوفاً بها ليتوسل بذلك إلى إقبال الناس على خدمته ، والانقياد الى طاعته . وكل هذه الاعتبارات دالة على أن الجسمانيات مستحقرة بانفاق الخلق [ وعلى أن الروحانيات مهبية معظمة بانفاق جهور الحلق] (٥) .

والوجه المرابع: [ من الاعتبارات `` ] الدالة على صحة ما ذكرناه: إنا نجد القلوب والنفوس كلها إنففت [ على أن الإنسان ، كنها أقبل] `` على ذكر الدنيا وكيفية الحيلة في تحصيلها ، وترتيب الوجوه التي بها يتوسل إلى الفوز بها ،

<sup>(</sup>۱) المادة (س). (۹) المادة (س). (۲) المادة (س). (۲) المادة (س). (۲) المادة (س).

<sup>(</sup>۲) من (ز). (V) زيادة.

<sup>(</sup>٤) من (ز)،

أظلم روحه ، وضاق قلبه ، وكثر ضجره وعظم اضطرابه ، وبتي في الحيرة ، والدهشة ، وكلها كان توغله في حب الدنيا وطلب خيراتها أكثر ، كانت هذه الاحوال المرحشة الظلمانية عنه أقوى وأكمل . أما إذا قلبت القضية وقلت : كلها أعرض عن اللذات الجسمانية ، وأقبل على طلب المعارف ، وعلى عالم الموحانيات ، حصل في قلبه أنواع البهجة والراحة والسرور [ فبإنك تكون على صواب ] (1) وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوله نعالى : ﴿ الا بذكر الله نطمثن القلوب ﴾ (2) . وكل ذلك يدل على أن الروحانيات أكمل حالا من الجسمانيات .

والوجه الخامس: في تقرير هذا المعنى أن الإنسان إذا حصل في قلب نور من أنوار عالم الروحانيـات، قويت قـوته، وعـظمت شوكته، وصار بحيث لا يبالي بملوك الدنيا، وكل ما سواه، فإنهم يهابونه ويستعظمون القرب منه.

قال على بن أبي طالب : a والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة إلهية . وأيضاً : a فالأنبياء والأولياء لا يبالون بكشرة الأعداء ، ولا يقيمون لهم وزناً عند ظهور الأحوال الروحانية عليهم ، فدلت هذه الاعتبارات على أن العالم الروحاني أعلى وأعظم وأجمع من العالم الجسماني .

إذا عرفت هذا فنقول: إن أصحاب الرياضيات والمساهدات، قد اتكشف لهم: أن العالم الجسماني [كالمثال للعالم الروحاني، وأن الاصل هو العالم الروحاني، وأن العالم الجسماني] (٢٠ كالنظل، والرسم، والحيال، من العالم الروحاني.

وإذا عرفت هذا فنقول: فلنعتبر (أ) أصوال العالم الجسماني، ثم ننتقل منها إلى اعتبار عالم الروحانيات، فنقول: إنا (أ) إذا تأملنا في موجودات هذا العالم الجسمان، وجدناها مختلفة الدرجات في مراتب الكمال والنقصان،

<sup>(</sup>١) زيادة ،

<sup>(</sup>Y) الرعد XA.

<sup>(</sup>۴) من (ز) ،

<sup>(</sup>١) فلنعرف (س).

ره) المأملنا (س).

وذلك لأن الجسم المحض ، الخالي عن القوى النفسانية يكون في غابة النقصان ، مثل طبقات العناصر [ الأربعة] (أ .

ثم إن هذه العناصر الأربعة أيضاً متفاوتة في الكمال والنقصان ، وكل عنصر كانت الجسمانية فيه أكثر ، والروحانية أقل ، كان أخس . وكل عنصر كانت الروحانية فيه أكثر كان أشرف . فاخس العناصر هو الأرض لأنه ليس فيها إلا القبول والتأثير ، والقوة الفاعلة فيها ضعيفة جداً . وأما الماء فإنه بسبب ما فيه من اللطافة والحركة حصلت له قوة مؤثرة ، فلا حرم كان الماء بالنسبة إلى التراب كالروح بالنسبة إلى المبدن . ولما كان الهواء أكمل لطافة ، وأصفى جوهراً من الماء [ لمذا السبب ، فإن المواء مستولي على الماء] (أ) وأما النار فإنها لما كانت مشرفة عالية قوية على الفعل والتأثير ، لا جرم كانت أشرف العناصر وأعلاها . وظهر أنا لما اعتبرنا أحوال العناصر الأربعة وجدنا أنها كلما كانت أقل روحانية ، كانت أشرف وأعلى ، وهذا الاعتبار كانت أخس . وكلما كانت أكثر روحانية كانت أشرف وأعلى ، وهذا الاعتبار أيضاً يدل على أن الروحانيات أشرف من الجسمانيات .

وأما الأجسام السفلية المركبة فهي ثلاثة أنواع ؛ المحادن ، والنبات ، والخيوان . ولا شك أن القوة النفسائية الروحانية في المعادن في غاية القلة ، وفي الخيوان في المرتبة العالية . فلا جرم كان أخس هذه الثلاثة هو المعادن ، وأوسطها النبات ، وأسرفها الحيوان . ثم إن الحيوان أنواع كثيرة ولها درجات متقاوتة في الحسية والشرف ، وأكثر الحيوانات روحانية هو الإنسان ، فلا جرم كان الإنسان سلطان الحيوانات ومتصرفاً فيها ، وسائبر الحيوانات كالعبيد له .

ثم نقول: وأصناف الناس فيهم كثرة إلا أنهم على اختلاف أصنافهم وتباين مراتبهم ، مشتركون في حكم واحد وهو أن كل من كانت الروحانية عليه أغلب ، كان أشرف وأعلى .

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>٢) من (٤).

وكل من كانت الجسمانية عليه أغلب ، كان أخس وأبعد من الكمال ، ثم لما تأملنا في ضبط صفات الكمال ، وجدناها محصورة في ثلاثة أنواع : الاستغناء ، والعلم ، والقدرة . ثم من المعلوم أن هذه الصفات الشلائة لا الاستغناء ، والعلم ، والقدرة . ثم من المعلوم أن هذه الصفات الشلائة لا تحصل للإنسانية . فنشاهد أن أصناف أهل العالم ، وإن كانوا كثيرين إلا أن الصنف الواحد من تلك الأصناف أمل العالم ، وإن كانوا كثيرين إلا أن أصنف الواحد من تلك الأصناف أكملهم في هذه الصفات ، ثم في ذلك أكمل أولئك الأشخاص ، وحينئل يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص ، وحينئل يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص ، ووينئل يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص وفي لمان الشيعة بالإمام المعصوم . ثم مؤلاء الأقاضل الذين لا يوجد منهم في وفي لسان الشيعة بالإمام المعصوم . ثم مؤلاء الأقاضل الذين لا يوجد منهم في الدور الواحد إلا الفرد الواحد ، إذا قوبل بعضهم بالبعض ، فسيوجد في كل الف منذ أو أقل أو أكثر : شخص واحد هو رئيسهم الأكبر ، وإصامهم الأخطم ، وذلك هو النبي الكامل صاحب الوحي والتنزيل .

ولما عرفتك (٢) هذه المراتب في عالم الجسمانيات ، فـاعرف مثله في عـالم الروحانيات : فالموجودات الروحانية المجردة عن عــلائق الأجسام كثيرة ومختلفة

<sup>(</sup>۱) من (س

<sup>(</sup>٢) الحق : أن النصرف ليس من الإسلام . وأنه دعوة اعتقها بعض النباس في بسده ظهور الإسلام ، ليبعدوا الناس عن العمل في الدنيا ، لعمارتها . وليربطوهم بالمساجد . وإذا ابتعدوا عن عمارة الدنيا ، قم يسطرون على بلاد المسلمين عن عمارة الدنيا ، قم يسطرون على بلاد المسلمين و الوكال الدلمين . ومن هؤلام الأرافل : الجنيد وأبو يرزيد البسطامي ، والحلاج ، والسري السطامي ، وقد أن الأوان ليرنض المسلمون المسادون المسادون ، أفكار هؤلاء المنحوذين عن الدين . فإن السطامي ، وقد أن الأوان ليرنض المسلمون المسادون المسادون المسادون المسادون المسادون المسادون المسادون المسادون عن الدين . فإن كتب مناقب الشيخ عبد القادر الجبل : أنه مات بعض مريديه ، فشكت إليه أمه وبكت ، فرق الأرواح في ذلك البوم . فطلب عنه أن يعظم مريده ، قو أن يردما إليه . فاست . فبطب الزنبيل ما فيض من الأرواح ، فلمت كل روح إلى جسدها . فصحله علك الوت ، وشكا إلى وبه ما لمان فيه من الأرواح ، فلمبت كل روح إلى جسدها . فصحله علك الوت ، وشكا إلى وبه ما لمله فيه القادر . فأجاب الرب \_ مبحانه . الخ ( ص ٢٨ صواع بين الحق والباطل صعد صادق عمد].

<sup>(</sup>٣) ولما عرفت (س).

الدرجات بحسب الكمال (1) والنقصان ، ولكنهم بأسرهم مشتركون في كونهم بأسرهم أكمل من جنس الإنس ومعشر البشر في الصقات الثلاث المذكورة ، أعنى الاستغناء والعلم والقدرة ، فإن الأرواح البشرية [ بالنسبة إلى تلك الأرواح كالقطرة بالنسبة إلى البحر ، والشعلة بالنسبة إلى الشمس ، وكما أن الأرواح البشرية ] (٢) وإن كانت كثيرة جداً إلا أنه لابد ، وأن يوجد فيهم شخص وأحد كالرئيس المطلق لهم في الكمالات الروحانية ، بحيث يكونـون محتاجـين إليه في الأستكمال ، ويكون هـ وغنياً عنهم . وكـذلك الموجـودات الـروحـانيـة، وإن اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم فإنه لابد وأن الموجودات المروحانية ، وإن اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم فإنه لابد وأن يوجد فيهم سوجود هو أكمل من كل الروحانيات في صفئة الاستغناء ، والعلم ، والقندرة . ومتى كان الأسر كذلك ، فإنه يكون هو غنيـاً عن كل الـروحانيـات ، وكلهم يكونـون محتاجـين إليه . فقد ثبت أن الجسمانيات محتاجة إلى الروحانيات ، وثبت أن جميع الروحانيات محتاجة إلى ذلك الواحد في جميع الكمالات ، وأنه غني عنهم في جميع الكمالات ، وعند هذا يظهر أن ذلك الواحد يكون مستولياً على جميع الروحانيات ، وعلى جميع الجسمانيـات ، وكل من مسواه يكون محتـاجاً إليـه في وجوده ، وفي جميع كمالاتٍ وجوده . أما هو فإنه يكون غنياً عن كل ما مسواه في وجوده ، وفي كل كمالات وجوده . وذلك الموجود هو الله تعالى .

ثم ههنا يظهر دقيقة شريفة ، وهي أن جميع الأرواح البشرية بالنسبة إلى روح الشخص الذي هو قطب العالم ، كالقطرة بـالنسبة إلى البحر ، وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس . ثم ثبت أن أرواح جميع الأقطاب والأولياء والأنبياء بالنسبة إلى الأرواح الملكية القدسية ، كالـذرات والهباءات . ثم إن الأرواح الملكية لا تـزال متزايدة في الكمال والـرفعة والجـلال ، حتى تنتهي إلى الأرواح العـاليـة المقدسة .

ثم إن جميع تلك الروحانيات بـالنسبة إلى جـلال الله ، كالعـدم فإنـا بينا

<sup>(</sup>١) الكمالات والنقصانات (س).

<sup>(</sup>۲) من (۲)

بالاعتبارات التي نبهنا عليها أنها بأسرها في هذه الصفات ، كما أخبر عنه سبحانه عن هذه الدقيقة . بقوله : فو يوم يقوم الروح ، والملاؤكة صقا ، لا يتكلمون إلا من اذن له الرحض . وقال : صواباً هه(١) . وإذا كان الأمر كذلك ، فهذه الأرواح البشرية بالنسبة إلى غنى جلال الله تعلى ، أقمل من العدم وأحقر من اللارة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن المحال المصال كونها وافية بمعرفة تليق بكنه صمديته ، وبشكر يليق بأنواع آلائه وكرمه ، وبطاعة تليق بحضرة جلاله ، بل ليس عند البشر إلا الذلة ، والقصور والعجز والمسكنة .

نهذا هو الإشارة إلى هذه الطريقة الملائقة بأصحاب الرياضيات والمكاشفات في معرفة صنوف الروحانيات [والجسمانيات] (أ) ولو خاض الإنسان في شرح هذه التفاصيل لقال: ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة: أقلام، والبحر بحده من بعده: سبعة أبحر. ما تفدت كلمات الله فج أب وهذا أخر الكلام في تقرير هذه الطريقة، وهي عند أرباب العقول الصافية من تفاتس الأحاديث [وبالله التوفيق؟ أ).

واعلم . أن حاصل الكلام من هذه المباحث الطويلة : أن قبطر جميع العقلاء شاهدة بوجبود الروحانيات وشاهدة بأن الروحانيات أعلى حالاً من الجسمانيات وشاهدة بأن الروحانيات مستولة على الجسمانيات ، وشاهدة بأنه كما أن مراتب الجسمانيات متفاوتة بالكمال والنقصان [ فكذلك] (\*) مراتب الروحانيات متفاوتة بالكمال والنقصان فيجب أن يحصل في الوجود موجود روحاني هو اعلى وأكمل وأشرف من كل الروحانيات التي هي عالية في الشرف على جميم الجسمانيات . وحينة لميلام أن يكون ذلك الموجود أعلى من كل

<sup>(</sup>١) النبأ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>۳) لقمان (۲۷). داکه د داک

<sup>(4)</sup> من (5) (4) من (5).

<sup>·(</sup>i) か(i)

(۱) من (i)·

رنقول هنا :

ينفق المسلمون وأمل الكتاب على أن للمام إلها حكيماً قداراً يعلم منا في السموات ومنا في الأرض وهو الذي وحده خلق المام والساس . ويحيي الناس وبيتهم . وهذا الإله ليس كمثله شيء ، ولا يقدر أحد أن يراء من هيته وجلاله .

١ .. نفي الترواة يقول الله تعالى في الوصابا العشر : ٥ أنا الدرب إلهك الدني أخرجنك من أرض مصد ، من بيت العبودية ، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ، { خروج ٢٠ ٢ : ٢ - ٣ ] وفي سفر النتية : ٤ اصمع يا إصرابل . المرب إلهنا رب واحمد . فتحب الرب إلهنك من كل قلبك ومن كل قموتك ، [ تشبة ٢ : ٤ - ٥].

٧ \_ وفي الإنجيل يصرح عيسى \_ عليه السلام \_ بأنه غير ناسخ للنروة في قنوله : « لا نظاوا أن جئت الانفض الثاموس » [ من ه : ١٧ . } ويناه على عدم تسخه للننوراة تكون الموحدانية النصوص عليها ق الثورة ملزمة الانباعه الزاماً ثاماً .

ويوضع أن عيسى ـ عليه السلام ـ ملتزم بالإلـه الواحد : هذا النص الـذي نذكره من إنجيل موقى ويوضع أن عيسى ـ عليه السلام ـ ملتزم بالإلـه الواحد : فلم الحب الحب حسناً سألـه : أية وصمهم يتحاورون . فلها واى أنه اجابهم حسناً سألـه : أية وصه هي أول الكل الكل الإصابا هي : اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا وب واحد . وأحد . وكب الرب إلهاك من كل فليك ومن كل فقسك . ومن كل فكرك ومن كل قدوتك . هـذه هي الوصية الأولى ، وثانية مناها هي تحب قريبك كنفسك . ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب : جيداً با معلم . بالحق قلت . لأنه الله واحد ، وليس آخر سواه ، [ مرقس الا ٢٨ ـ ٢٢ ].

وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : ﴿ قل : هو الله أحمد . الله الصمد . أم يلد ولم يمولد ،
 وفم يكن له كمواً أحدثي (الإخلاص ع.

والفارى، للنوراة وللإنجيل وللقرآن يجد أيات تدل عل صفات أعضاء الله عزّ وجل ، ويجد آيات تدل عل صفات معاني الله عزّ وجلّ . ويجد آيات تـدل عل أن الله تعـالى لبس كمثله شيء . والأيات التي تنفي الممثلة هي تنفي أيضاً صفات الأعضاء لله عزّ وجل .

 = والمصية والخطية ، ولكنه لن يبرى، إبراه ) [ خروج ٣٤ : ٢ . ٢].

٧ - وفي الإنجيل نجد مشل ما في الترواة عن صفات الأعضاء وصفات المحازي . فعن صفات الأعضاء يقول عيسى - عليه السلام - : « لا تحلقوا البتة . لا بالسياه النها كرسي الله . ولا بالأرض لابما موطىء قدميه : [ مني ٥٠ - ٣٤ - ٣٥ ] فظاهر النمس يذل عمل أن الله تعالى بجلس عمل كرسي في السياه ، وأن قدميه على الأرض . والجلوس يستلزم الجسمية والقندمان من صفات الأعضاء . وعن صفات اللمان نبد أيات كثيرة تصف الله تعالى كما وصفته النواة بالقدرة والإرادة . . الخ ومن ذلك يون ذلك يريد الله إعطاء : دومذه هي عز رجل أنه أعطاء مطلقاتاً على كل جسد لبعطي حياة أبدية لمكل من يريد الله إعطاء : دومذه هي الحياة الأبدية أن يعرفونك أنت الإلم الحقيقي وحفك ويسوع المسوع السيح المدين المدين المدين الله المحتملة على المدين ا

٣ - وفي الغترآن الكريم عن صفات الأعضاء : و يد الله فوق أبيديم و ﴿ النَّتَح ١٩ ] وعن صفات المماني : ﴿ وَأَنَّ دَسُونَاهُم وَقُومِهُم الجمعين . فنلك بيرتهم خاوية بها ظلموا . إن في ذلك لاية لقدوم يعلمون ﴾ ﴿ النمل ١٥] فني هذا النص إثبات كامل القفوة وأمه عادل وأنه يعلم ذلك ويشهد عمل ما حدث منه العالمون بحقائق التاريخ .

والقارى، للتوراة والإنجيل والثرآن بجد آبات ندل على أن اتد نعالى د لس كمنله شيء و معنى الد و لس كمنله شيء و معنى الد و ليس كمنله شيء و معنى الد و ليس جسيا . لان إنبات الجسمية أنه تعالى يستازم الحجم والصورة على حسب الصورات والنخيلات . وإذا تصورنا وتخيلا على حسب عفولنا صنتصور الله تعالى وتنخيله بما نشاهد في الحياة من غلوقات خلفها هو . ولأنه تعالى متع من التشبيه إذن لا يكون جسها . وإذا نفينا الجسمية تفي الأعضاء من اليد والرجل وغيرهما . وكيف ننفي وقد جا، في الكتب آبات يدل ظاهرها على إنبات الأعضاء في والإجابة على هذا السؤال :

إن التوراة قد نصت عمل أنه تعالى فو ليس كمناه شيء) وذلك قوله في الأصحاح النالث والثلاثين من سفر النتية : وليس مثل الله ، إنت ٣٣ : ٢٦] وكذلك نص القرآن الكريم في قرله تعالى : وليس كمثله شيء ، [الشووى ٢١] والعيارات التي تنفي النشيه هي آيات عكمة ، أي الحما تفسير واحد واضح .

وآيـات الأعضاء آيـات مشابهـ أي لها تفسيرين . فاليـد نفسر بـاليـد الجـارحـة وهي تستلزم الجسمية ـ واليد أيضا تفسر بالقدرة ـ والقدرة صقة معنى ـ فاي التفسيرين ينفق مـع الحكم ؟ هل البـد الجارحـة أم صقة القدرة ؟ بالتأكيد هي صقة القدرة . لأن اليد الجارحة تشبه وقتال بـاي عجارق كان . والنص النافي للتمثيل بجنع من ذلك . وعلى ذلك فمراد الله تعالى من صفـات أعضائـه هو الساويل إلى صفات معان ، فاليد تؤول بالقدرة ، والاستواء بالقهر والغلية وهكذا .

ولماذا عبر الله تعالى بصفات الأعضاء عن نفسه وهبو لا يربدها ؟ وهذا سؤال قد أجاب عنه

Mit addition ... h Bit on hoods one of the About the 11th is not

كثيرون من العلياء بغولهم : إن الله تعالى يريمه تغريب ذاته إلى عقول البشير ، حتى تفدر العشول أن تدول الألوهية وتفريها . أما هو عز وجل فإنه أكبر وأجل . ولذلك خاطب البشير على قسفر عقولهم ، ووضع للعلماء الأيات المحكمات ليدوكوا قصد الله تعالى من محكم كتابه . وإذا قلنا : إن الله تعبالى قال في النوراة . فقولنا يحسب المكتوب فيها على طريقة إلزام الحصم بما يستقد به ، ويسلم به .

**\*** \*

ونصرح نحن المسلمين باستحالة الالتقاء في عقيدة التوحيد بين التصرانية والإسلام وبيان ذلك ما يلي :

أولاً : إن المسلمين يعتقدون بأن الله تعالى إله واحد . وهنذا الإله الدواحد يجب أن ينسب إليه المسلم كل منفت الكمسلم أن ينده الله تعالى عن كل نقص . فالله تعالى إليه واحدا وعدائيته في المذات والصفات والأفصال يتصف بالشدوة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والرحمة والعدل والإحسان ، وهكذا سائر الصفات الطبية التي تابيق بذاته المقدسة . ولا يصح لمسلم أن يصف الله بالمجز والشهر والجهل ، وهكذا من الصفات السيئة التي تابيق بذاته المقدسة .

ومعنى هذا: أن الوحدانية في الإسلام يلزمها النزيه. أي أن الله واحد ومنزه عن كل نقص. والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ قل : هو الله أحد ، الله الصد ، أم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن لد كنوا أحد ﴾ فقد بيت السروة الكريمة سووة الإحلاص أمران : الأول : هو الوحدانية . والناني : هو النزيه . والمئة النصوانية تقول بالنوجيد لا عزوجل . ولكنه توجد لا ننزيه فيه . وتقول بالنوجيد قول ، ولكنه توجد لا ننزيه فيه . وتقول بالنوجيد قول ، ولكنه المنافقة استجل بين الوحدانية في الإسلام وبين النصوانية لأن النتليث من عقيدة م من عقيدتهم . وعدم النتزيه من عقيدتهم . وعدم النتزيه من عقيدتهم . وعدم النتزيه من عقيدتهم . وعنمة المترجد قولا واعتقادا ، وفيه النتزيه . ولنبدأ بشرح عقيمة المتوجد عقيمة المتوجد المتوافقة والمتوجد المتوافقة المتوجد في المتوافقة المتوجد المتوافقة المتوجد الانتزاد والمؤولة المتوافقة المتوافقة المتوجد المتوافقة المتواف

يعتقد الأرفرذكس: أن الله تعالى ، حبلت به ١ مسويم ، العاداء ، بشوة و الروح القدس ، أي بمساعدة ١ الروح القدس ، حبلت مربع بالمسبح . وهذا المسبح هو الله نفسه حل في صريم ، واتحد جسدا ، وسار مسبحا ، ثم خرج من مربع طفلا رضيعا . ومن يرى هذا الطفل من الناس يعتقد أنه به بسرع المسبح ، ولكن في الحقيقة هو الله تجسد في صورة المسبح . ومثل ذلك مثل ، جبريل ، لما أن النبي يُخَيِّ في صورة ١ دحية الكلمي ١ فسائناس اعتقدوا أن الآبي هو ١ دحية ، وفي الحقيقة همو جبريل ه - وبهذا يجادل التصارى ثم يقولون : إن المسبح لما كبر بلغ الرصالة إلى بني إسرائيس في من الثلاثين ، وفي من الثالثة والثلاثين فتله البهود وصلوه ، ثم إنه نزل جهنم ، وتعذب فيها ثملانة أيام ، ثم خرج من جهنم إلى القبر ، ومنه ارتفع إلى المهه . وجلس كها كان أولا .

هذا هو النوحية عند نصارى الأرشوذكس . الله صار مسيحا . والله قبل التجسد في البطن ، يلقب بلقب ء الآب r \_ وهذا هو الأنشوم الأول. وبعد التجسد ، يلقب بلقب ء الابن r لأنه في نظر الناس ابن لمربم ، ولان المزمور الناني يتحدث عن ابن \_ وهذا هو الاقترم الناني ـ وبعد القتل ، يلقب = بنتب د الروح الندس = رهذا هو الاقدم الثالث - أي أنهم يقولون بإله واحد متجسد . قو ثلاثة النايم - والأقدم عندهم : مرحلة من الملاث مراحل - ويقولون إن كمل أفنوم متساق مع غيره - ويقولون : إن ابنسة هو و الناسوت : ، والروح هو د الملاهوت ، والقتل والصلب وقعا على الناسوت ، واللاهوت أم يتنائر يشيء . وما جرى على المسيح في المائيا من الآلام ، جرى عليه من جهة ناسوتة ، لا من جهة لاموته . وتعذيبه في جهنم ، كان من أجل خطابنا آدم وبنيه . والصداب وقع على الناسوت ولم يقع على اللاهوت .

فهل عقيدة الأرشرذكس هذه تتفق مع قول الإسلام ب ١ - الترحيد ٢ - والتنزيه ؟ إنهم لا ينزمون الله عن النشائص . فقد قبائوا : بتجسده وبقتله وبصله . وأي نقيصة من بعد هذا ؟ وقد اعتبرف القرآن بكفرهم في قوله تعالى : ﴿ ولا تقولوا : شاراتُه ﴾ أي شاراتُه مواحل لملإله المواحد ﴿ انتهوا . خيرا لكم . إنحا الله إله واحد [النساء ١٧] ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قبالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ﴾ [المائدة ٧٤] .

#### ولنثنى بشرح عقيدة و التوحيد ، عند و الكاثوليك ، فنقول :

يعنقد الكاتوتيك: أن للكون للائة آلفة: و الآب و وهو الله تعالى. والشائي: و الآبن و وهو الله تعالى. والشائي: و الآبن و وهو المسلح بن مربع. والثالث: و الروح القلمى، وهو عمل إلمي منتشر في الكون. والثلاثة كاتبوا معا في بدء الحالية. وهم على ثلاثة عروش. وكل واحد متهم صنطل بعرشه عن الآخر، ومستقل بعمله عن الآخر، وبراسقل بعمله عن الأخر. ويتركون: إن الآخر، والمستقل بالآبن. والروح الخدام منبئتي من الآب والابن. وأن المسيح له طبيعة إنسانية كاملة ، ولم طبيعة إلمية كاملة ، وبسح ذلك الانقصال الشام . يقولون بالترضيد ، أي هم متحلون في الحقيقة الإلهية التي هي وجوهر، الألباء وعتملمون في بعض الصفات المسائمة و التراسية و المقالدة و المائية و الحاليم ، وهمني الاقدوم عن المنام ، وشخص ذوكيان مستقل ) وهذا هر معني الاقدوم ؛ والمعنى الاقدوم ؛ وشخص ذوكيان مستقل ) وهذا هر معني الاقدوم ؛ والملغة و السريانية ،

#### ويقول النصاري أجمون : أن المسيح و ابن الله ، .

وعفيدة الأرشوذكس تختلف عن عقيدة الكناشوليك والميرونسانت في د بنسوة ، المسبح 4 . فكار ثوذكس يعتقدون أن فلسبح د اين ، بحسب ١ - ما ورد في تصوص النوراة أن كل يهوي ابن لم ينافري المجاوزة في المن الموادل أن الله شال لبني لم ينافري المجاوزة إلى قلب الله ، ويقرب منه . فقد ورد في النوراة أن الله شال لبني السرائل . ٢ - بحسب وزية الناس المجاوزة إلى المجاوزة له أبا يناسوة الناس المجاوزة المجاوزة له أبا ينسوة في المجاوزة أن المجاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة المحاوزة ا

والكاتوليك يقولون بما يقول به الأوثوذكس . ويضيفون عليه : أن المسيح مولود ولادة طبيعية ، والبنوة طبيعية . وهم لا يصوحون بالملك . لكن يقهم من انتباسهم عقيفة التلبث من تثليث القصرين القدماء ، والهنود البوذين ، يقهم من انتباسهم أن النبوة طبيعية ، لأن التليث المقديم

هذا كلامهم . فهل عقيدة الكالوليك هذه وهي عقيدة البروتستانت أيقيا - تتنق هم قول ز الإسلام بد ١ - التوحيد لا - والتنزيمة ؟ إجم يعبدون ثبلانة ألمة ، كل إله منفصل عن غيره . فأبن الترحيد ؟ وقد اعترف القرآن يكفرهم في قوله تمالى : ﴿ ولا تقولوا : ثلاثة ﴾ أي ثلاثة ألمة متصددون ﴿ التهوا خبر لكم . إنما أشه إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ﴾ [النساء ١٧٩] وفي قول متعالى : ﴿ لقد كمر الذين قالوا : إن الله ثال ثلاثة ﴾ ] المائدة ٧٣] .

شانها : إن عقيدة المسلمين في النموحيد وفي النستريه , عليهما أدلية من القمرآن الكعربيم ، ومن التوراة ، ومن الإنسجيل , وأعني بالإنجيل : الأناجيل الأربعة : مثى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا .

 إ \_ وقد ذكرتا من قبل صورة من القرآن الكريم تنال عنل التوحيد والمنتزيه . وهي مسووة الإخلاص .

٢ ـ والتوراة صرحت بوحدانية الله تعالى ، وصرحت بالتنزيه أيضًا . وهذه نصوص منها :

(أ) في الاصحاح السادس من سفر النثنية :

بدل على البدرة الطبعية .

اسمع يا إسرائيل . الرب إلهذا رب واحد . فتحب الوب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك ، ومن كل نفسك ، ومن كل الشك ، ومن كل تفسك ، ومن كل قوتك . . . الفع ، [تت ٢ : ٤ ـ ٥] رهذا النص يدل على التوحيد د الرب إلهذا رب راحد ، .

وب، وفي الأصحاح النالث والثلاثين من سفر النتنية : 3 ليس مشل الله 4 [تك ٢٣ ـ ٢٦] وهذا.
 النص يدل على النتزيه ، وعدم مشاجة الله للحوادث .

(ج) ودلت النوراة على أن الله تعالى لا يقدر أحد أن يراه ، وموسى عبده وكليمه لم يقدر أن يراه نفي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج أن سوسى قال فه : د أرني مجدك ، فغال له : د لا نقد أن ترى وجهى . لأن الإنسان لا يراني ويميش ه (خر ٣٣ : ٢٠) .

(د) ودلت التوراة على أن الله تعالى كلم موسى وكلم بني إسرائيل وأنهم سمعوا الصوت ولم بروا ذاته المقدسة . ففي الأصحاح الرابع من النشية : و فكلمكم الرب من وسط الشار ، وأنتم سامعون صوت كلام . ولكن لم تروا صورة بل صوتا ، [ت : ٤ : ١٣] .

(هـ) وتبين النوراة أن الله تمالى فعل هذا ، ليتفوا الله ويخافوه . ففي الأصحاح الرابح من سفر
 النشية : وإلك قد رأيت هذا . لتعلم أن الرب هو الإله . ليس آخر سواه ، [ت ٤ " ٣] .

  أ) نفي الأصحاح الناني عشر من إنجيل مرقس أن عالما من هلياء بني إسرائيل سأل المسيح عن الموصية العظمى في النوراة ، وهي وصية النوحيد الواردة في الاصحاح السادس من سقم النشية .
 وأجاب المسيح بأن الرصية العظمى هي أن الله إله واحد . يقول مرقس :

و فجاء واحد من الكتبة . وسممهم يتحاورون . فايا رأى امه أجابهم حسنا . ساله : أية وصبة مي أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل فلوصايا هي . اسمع بها إسرائيل . اثرب إلهنا وب هي أول الكل ؟ كل فلوصايا هي . اسمع بها إسرائيل . اثرب إلهنا وب واحد . رئحب اثرب ألمك من كل قدرتك . هده هي الرحية الأول ، وثانية مثلها هي : تحب تربيك كنفسك . ليس وصبة أخرى أعظم من هاتين . فقال لك الأكانب 'جبدة أيها معلم يبالحق قلت : لأن الله الواحد ، وليس أخر سواه ، إسوقس : ١٣ . ٢٨ . ١٣٧ . . ١٣٢ .

لقد أجاب المسيح بأن الله الواحد كما جاء في التوراة . والكانب أي المسالم - وافق المسيح عمل اعترافه بالوحدانية .

(ب) رفي الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا: نجد اعترافا صريحا من المسيح بأنه ومول الله ، وذلك في قول المسيح بأنه ومول الله ، وذلك في قول المسيح بأنه : و وهذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحملك ، ويسرع المسيح الذي أصليتني لأعمل قمد أكملته ، ويسرع المسيح الذي أصليتني لأعمل قمد أكملته ، (يرحنا ١٧ : ٣ - ٤] ويثول المسيح أيضا : ووأما الآن فيأنا صائص إلى الذي أرسلني ، [يو ١٦ : ٥] ويمكن يوحنا عن شفاء المسيح ما لكري إنسانا أعمى منذ ويحكي يوحنا عن شفاء المسيح مرأى إنسانيا أعمى منذ ولادته ، فسألة تلاميذه قائلين : يا معلم من أخطا ؟ هذا أم أبواه ؟ حتى ولد أعمى .

#### أجاب يسوع:

لا هذا أخطأ ولا أبواه ، لكن لتظهر أعمال الله فيه . يتبغي أن أعمل أعمال الذي لرسلني . ما «ام تهار. يأي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. . النج [يو 1: 1 .] ومما حكاه يوحنا يقهم منه أن المسيح ه معلم ، أي آسناذ كبير في نظر أتباعه وتبلاميذه ، وليس همو الله ظهر في الجسمد ، وليس هو إله ثان من آلحة ثلاثة ـ ويفهم منه أن المسيح يعمل أعمال الله الذي أرسله .

(ج) ونجد تصريح الأناجيل بأن الله لا يُرى ولا يقدر أحد أن براه . يقول بوحنا في الأصحاح
 الأول من إنجيله : والله لم يمره أحد قط ه وحيث أن النماس قد رأوا المسيح بأعينهم قبإنه لا يكبون
 الإله .

في رسائل بمولس نفس المعنى . ففي الوسائة الأولى إلى « تيموناوس » يقمول عن الله تعالى :
 و وملك هو الذي لا يفنى . ولا يُرى . الإله الحكيم وحده . له الكوامة والحجد إلى دهر المدهور »
 [1 تيمو 1 : 17] .

ويقول ليموطاوس أيضا عن الله تعالى : [ المبارل العزيز الموجيد ، ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ، ساكنا في نور لا يدني منه الذي لم يره أحد من الناس ، ولا يقدر أحد أن ه فنقول : أما عالم الأجسام فهي إما نيرة وإما مظلمة . وأما النيّرات فهي أربعة :

الشمس ، والقمر ، والكواكب ، والنار . وأعلى هذه الأربعة وأشرفها هو الشمس ، لأنها ينبوع النور القاهر ، والضوء الظاهر وعند طلوعها تضمحل

\_ يراه . الذي له الكرامة والفلوة الأبدية : [1 ثيمو ٦ : ١٥ - ١٦] .

ثالثاً: لقد ظهر مما تقدم أن هتبدة التوحيد مع التنزيه . صبرحت بها التبوراة ، وصرح بها الإنجيل ، وصرح بها الإنجيل ، وصرح بها القرآن الكريم . وإذا كان الأصر كذلك . فلماذا يقول النصارى بالتجيد ويالتعدد دليل من التوراة ، أو دليل من الإنجيل ؟ إن التوراة . وهم يحريفها - تشهد بالتوحيد وبالتنزيه . وفاراجيل وغم تحريفها - تشهد بالتوحيد وبالتنزيه . وفاراجيل وغم تحريفها - تشهد بالتوحيد وبالتنزيه . فمن أين إذن عقدة التجدد وهدة التحدد ؟

والإجابة عمل ذلك: تدل كتب التواريخ على أن الإمبراطور الروماني و قسطنطين و جمع التصارى في مدينة و نيقية و وهي و تركيا و الآن . في سنة المنطق وخسة وعشرين من ميلاد المسيح و وأراد مهم أن يقولوا بدين فيه عقائد الرومان وفيه عقائد النصارى . أي يبوحدوا الدياستين في ديانة واحدة . وكان النصارى يضطهدون من قبل ملوك الرومان لئلا يظهروا أن نبيا بشر به المسيح سياتي . وسيت ملك إلى أقصى الأوضى . وسوف بزيل نفوة الرومان من العالم . ولقد رضي النصارى القابل وسيت ملك الإيان بذلك . واتفوا على وقائد وقي النصارى القابل أنه أن المنافى . واقتون الإيان وفيه : الإعتراف بأن الله واحد ، وأن المسيح اله ثمان . ثم في مدينة و المسلمينية على شاطىء و السقور : في منة أربعماتة وواحد وخسين انقسم النصارى إلى أو وحد وتأثين انقسم أنه الأوا بالأفة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بألافة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بالأفة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بألافة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بألافة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بألافة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بالأفة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بالأفة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا منهم في صورة المسيح . وهذا الكلام شابت من كتب تواريخ النصارى أنفسهم ، ولا يتلك أحد منهم في صدة هو .

ولو أن النصارى البوم ، وقد خف عنهم عقاب الروسان . وجعوا إلى كتبهم المقدسة التي بدين أبديهم وغم تحريفها . لوجدوا قبها كها قلنا : مقيدة التوحيد والننزيه . وأن المسيح بن مريم وسول من وسل الله ، ونبي من أنبياء الله مثل هارون وإلياس واليسع ـ عليهم السلام ـ وعندلت ينفقون صع الههود ومع المسلمين في عقيدة الترحيد والننزيه . وإذا أصروا على عقيدة التجسد ، وعقيدة التعدد . ظانهم لا يتفقوا أبدا مع المسلمين ، ولا مع المسيح نفسه ، ولا مع موسى نبي بني إصرائيل في التوحيد والننزيه . وافه أعلم .

(١) لاحظ أنهم أربعة أنواع .

الأضواء ، وتبطل الأنوار ، وأما القصر فهو كالوزير له ، ولهذا السبب صار ملطأن الليل ، وأما الكواكب فإنها مرتبة على سبع درجات ، فأقواها في القوة وأعظمها في الجئة ما يكون في حد العطم الأول ، ولا يزال يتناقص حتى ينتهي إلى العظم [السابع (۱) فيصير في غاية الصغر ، وأما النار فإنها نبر العالم السقل وتورها ضعيف جدا من وجوه :

أحدهما : أنها وإن قويت وعظمت ، إلا أنها تنطفيء بأدن سبب .

وثانيها : أنها وإن كانت تفيد الإشراف إلا أنها تفيد الإحراق .

وثالثها: أن نورها ممتزج بالمدخان ، وأن استحلاءها قليل ، ويعلوها الدخان والظلمة ، والكدورة . قالوا : فهذه مراتب النيرات في عالم الأجسام ، وإذا عرفت هذا فنقول : قد ظهر أن عالم الأرواح أصغى وأكمل وأشرف من عالم الأجسام ، فلما حصلت هذه النيرات في عالم الأجسام ، فبأن تحصل النيرات في عالم الأرواح ، كان أولى . وكما أن درجات النيرات في عالم الأجسام منفاوتة في الكمال والنقصان ، وكان أعظم شيء : واحد هو الشمس . فكذلك يجب أن يكون النير الأعظم في عالم الأرواح واحد فقط . وكما أن من صفة النير عب النيراط والنقصان ان عند طلوعه تبطل أنوار سائر النيرات وتبطل الظلمة عن الظلمانيات ، فيصير النير مظلما والمظلم نيرا . فكذلك النير الأعظم في عالم الأجسام أن عند علوعه تبطل أنوار سائر الأبرات ، وتبطل الظلمة عن الظلمانيات ، فيصير النير طلوعه تبطل أنوار سائر النيرات ، وتبطل الظلمة عن الظلمانيات ، فيصير النير مظلما ، والمظلم نيرا ، فكذلك الأعظم في عالم الروحانيات] "كا ببطل في نوره مظلما ، والمظلم نيرا ، فكذلك الأعظم في عالم الروحانيات] "كا ببطل في نوره كل نور ، ويبطل في إشراقة وجوده كل موجود . فبكمال فضله ورحمته ، يصير كل معدوم كالموجود ، وبقوة قهر جلاله يصير كل موجود كالمعدوم . فهذه أحوال كل معدوم كالموجود ، وبقوة قهر جلاله يصير كل موجود كالمعدوم . فهذه أحوال كل معدوم كالموجود ، وبقوة قهر جلاله يصير كل موجود كالمعدوم . فهذه أحوال

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

<sup>(</sup>٢) الروحانيات (من) .

<sup>·(</sup>i)か(ii)

قريبة عند الأذهان السليمة ، والعقول الصافية . ومن خاص في مقام الرياضات (1) ، وكانت نفسه في أصل الفطرة مشرقة علوية [إلهية] (٢) أبصر بعين بصيرته كل ما ذكرناه ، إبصارا لا شك له فيه ، والله ولي الإرشاد .

النع عائلات من دلائل أصحاب الرياضات: أن قالوا: إن أصحاب الشكرك والشبهات ، وإن اجتهدوا في تقرير الخيالات الباطلة ، وتأكيد الشبهات الفاسدة في نفي الإله المدبر ، إلا أنه إذا نزلت بهم حادثة مؤلة وواقعة مهيبة ، فإهم بجدون من صريح عقولهم وقلوبهم ؛ النضرع ، وإظهار الخضوع لإله العالم ، والطلب منه أن يخلصهم من تلك البلية ، وبخرجهم من تلك المحنة . ووجدان هذه الحالة كالأمر المعلوم بالضرورة بالامنقراء والاعتبار . ثم بعد الخلاص من تلك البلية ، ربحا عادوا إلى تقرير الشبهات ، وإبراد الحيالات . وإليه الأشارة في القرآن بقوله : ﴿ فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلها نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ﴾ (٣) وهذا يدل على أن جميع المعقول السليمة ، مقرة بوجود الإله الحكيم .

النوع الرابع من دلاتل أصحاب الرياضات والمكاشفات: ما يعلمه كل أحد بصحة التجربة والاختبار من إجابة دعاء المضطرين ، وإغاثة الملهوفين ، وإعانة المظلومين على الظالمين ، وكل من كان أصفى نفسا ، وأقوى روحا ، وكان أقوى في الأنجذاب إلى الروحانيات ، وأبعد من الالتفات إلى الجسمانيات ، كان في هذا الباب أقوى وأكمل ، وذلك يدل على أن فحذا العالم إلحا ، يسمع الدعاء ويجبب النداء ، فهو تعالى منتهى طلب الحاجات ، ومن عنده نيل الطلبات . فالإيدي ترفع إليه ، والأبصار تخشع له ، والرقاب تخضع لفدونه (أ) ، والألمنة متشرفة بذكر جلاله . فيستغنى به ، ولا يستغنى عنه ، ويرغب إليه ، ولا يستغنى عنه ،

<sup>(</sup>١) مقدمات الرياضة (ز).

<sup>(</sup>۱) من (G) .

<sup>(</sup>٣) العنكبرت ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) غضم له (س) .

يتشوش علمه بكثرة سؤال السائلين . قـ فه هـ و الحي لا إلـ ه إلا هـ و فـ ادعـ و نحلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين (١٤).

[فهذه هي الوجوه التي حصلناها من كلمات أصحاب الرياضات] (٢) .

الطائفة الثالثة من طوائف أهل العالم: الذين حصلت لهم عقول كاملة وأفهام صحيحة ، إلا أنهم لم يشتغلوا بطلب العلوم الدثيقة . ولقد سمعت من هذا الجنس [من الناس] (٢) عبارات صحيحة دالة على إثبات الإله لهذا العالم .

قالطريق الأول: قال بعضهم: رعاية الاحتياط في كل شيء ، أولى من إهمال الاحتياط . فنقول: القول بإثبات الإله المختار للمكلف أقرب إلى الاحتياط من القول بنفيه ، فكان الدهاب إلى هذا القول أولى . أصا بيان أنه أحوط . فتقريره أن نقول: هذا العالم: إما أن يكون له إله ، وإما أن لا يكون . فإن لم يكن ، كان القول بإثباته مضراً ، فثبت أن القول إ بإله العالم إن أقرب إلى الاحتياط . ثم نقول: إله العالم إما أن يكون فاعلاً مختاراً ، أو لا يكون أعلاً مختاراً كان إثبات الفاعل المختار غير مضر . أما إن كون أعلاً مختاراً كان إثبات الفاعل المختار غير مضر . أما إن كان فاعلاً مختاراً كان نقيه مضراً . فكان إثبات الفاعل المختار أبعد عن الضور ، وأقرب إلى الاحتياط .

ثم نقول: هذا الإله الفاصل المختار. إما أن يقال: إنه كلف العباد، وأمرهم ببعض الأشباء، ونهاهم عن بعضها، وإما أن يقال: إنه ليس كذلك، فإن لم يكن كذلك لم يلزم من القول بكونه آمرا ناهيا ضرر، وإن كان كذلك كان إنكار كونه آمرا ناهيا أعظم المضار. فثبت بما ذكرنا: أن الاعتراف بأن لذا العالم إلها، وأن ذلك الإله فاعل شتار، وأنه آمر ناهي أبعد عن

<sup>(</sup>١) غافر ١٥ .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>۴) من (G) -

<sup>(</sup>١) بإثباته (س) .

<sup>(</sup>٥) العبارة مكررة في (س).

الحوف ، وأقرب إلى الاحتياط ، وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون المصبر إلى هذا المذهب والاعتقاد ، أحوط . لأن عند استيلاء الحدوف الشديد ، يكون الأخذ بالجانب الأحوط متعينا . [والله ولي التوفيق] (1) .

الطريق الثاني: كان بعض العقلاء يقول: إن لطمة واحدة تضرب على وجه صبي ، تظهر أن لهذا العالم إلها وأن هذا الإله أمر بعض عياده بأشياء ، وجه صبي ، تظهر أن ذلك الإله أعد للمطيعين ثوابا ، وللمذنبين عقابا ، وأن ذلك الإله أعد للمطيعين ثوابا ، وللمذنبين عقابا ، وأنه (") بعث إلى الخلق رسلاً مبشرين ومنذرين ، وهذه هي الأصول الأربعة التي هي أشرف المطالب وأعز المقاصد .

أما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الأول وهو إثبات الإله تمال فنقول: 
ذلك الصبي إذا أحس بتلك اللطمة ، ففي الحال يصبح ويقول: من اللغي 
ضربني ؟ ومن الذي لطم وجهي ؟ ولو أن أهل الدنيا يجتمعون عليه ويقولون: 
إن هذه اللطمة حصلت [بنفسها] <sup>(٢)</sup> من غير فاعل ، فإنه لا يقبل هذا القول ، 
ولا يؤثر فيه هذا الكلام ، وهذا يدل على أن صريح المقبل [وأول الفعلة ، 
شاهدة بأن الفعل] (<sup>(1)</sup> لا بد له من فاعل والحادث لا بد له من عدث ، ومتى 
ظهرت هذه المقدمة فنقول: إذا كان صريح المقل يستبعد حدوث تلك اللطمة 
من غير فاعل ، فحدوث جملة الحوادث في عالم الأفلاك ، وعالم المناصر ، كيف 
يعقل حدوثها بلا محدث وفاعل ؟ فصار هذا الاعتبار من أدل الدلائل على دلالة 
حدوث هذا المالم ، على وجود الصانع المدبر . وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثاني وهو كون الإله تعالى موصوفاً بالأمر والنبي والتكليف .

فتقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الذي لطمه هو فـلان ، فإنـه في الحال يقول : لم ضـربتني ؟ وبأي سبب آذيتني ؟ وهـذا يدل عـل أن صريـح عقله حكم بأن الحلق ما تركوا مهماين معـطلين ، بل التكـاليف عليهم لازمة ،

<sup>· (</sup>i) v; (i)

<sup>(</sup>٢) عز وجل (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) -

<sup>(</sup>t) من (س) .

والمطالبات عليهم متوجهة ، ولما حكم صريح عقل ذلك الصبي بأن تلك اللطمة الواحدة لا بجوز خلوها عن التكليف، والأمر والنهي ، فأفسال كل الجلائق مع كثرة ما فيها من المصالح والمفاسد ، أولى بأن لا يجوز خلوها من التكاليف . وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثالث وهو حصول ذات الشواب والعقاب. فنقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الإنسان لطمه بغير سبب ، فإنه يطلب منه القصاص . فإن عجز عن استبقائه ، استغاث بمن يعينه على تحصيل ذلك المطلوب ، وهذا يدل على أن عرياح عقله حكم [بأنه لا بد للحسنة من ثواب ، ولا بد للسيئة من عقاب ، ولما كان صريح عقله حكم] (١) بان هذه اللطمة لا يمكن إخلاؤها عن الجزاء أو القصاص ، فكيف يمكن إخلاء أفعال كل الخلق (٦) [عن القصاص (٢) ؟ وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الرابع وهمو بعثة الأنبياء [عليهم السلام] (أ) فهمو أن الصبي إذا قرر أنه لا بد من القصاص ، فعند ذلك يطلب إنسانا بيين له ذلك القصاص بحيث يكون خاليا عن الزيادة والنفصان . وهذا يدل على أنه تقرر في عقله أنه لا يد في الخلق من إنسان يبين لهم مقادير المرغبات ، ومقادير الـزواجر ، وذلـك الإنسان ليس إلا الرسول . فظهر بهذا البيان الذي بحثناه (\*) : أن هذه اللطمة الواحدة ، كافية في إثبات هذه المطالب الأربعة الشريفة العالية [ومن الله التوفيق] (١) -

الطويق الثالث : وهو طريق الباحثين عن حقيقة المدة والـزمان . تــالوا : إن يديهة العقل حاكمة بأن كل محدث ، فإنه لا بد وأن يكون وجوده متأخرا عن غيره. وهذا العلم علم بديهي لا يشك العاقل فيه. وإذا ثبت هذا فنقول: لما كان هو متأخرا عن غيره [كان غيره] (١/) متقدمًا عليه . وذلك الأمر الموصوف بهذا التقدم والقبلية ، إما أن يكون عدما أو وجودا . والأول باطل . لأن العـدم . المتقدم بشارك العدم المتأخر في المفهوم من كنونه عندما ، ويخالف في القبلية والبعدية ، وما به المشاركة غير ما يـه المخالفة ، فوجب أن يكـون المفهوم من

<sup>(</sup>١) بن (س) .

<sup>(</sup>a) خصتاه (س). (٢) العباد (س) . · (i) (b)

<sup>(</sup>٢) من (٥) . (Y) من (س) .

<sup>(£)</sup> من (س) .

القبلية والبعدية (1) معنى مغايرا للعدم المحض ، فوجب أن يكون صقة موجودة . ولو كان الموصوف بهذا النفتم والقبلية عدما عضا ، لزم منه أن يكون العدم المحض والنفي الصرف موصوفا بالصفة المزجودة وأنه عال . ولما بطل هذا ثبت أن الموصوف بالقبلية والتقدم موجود . وثبت أن كل ما صح عليه أن يوجد بعد عدمه ، أو يعدم بعد وجوده ، فإنه لا يد وأن يكون مسبوقا بجوجود أخر وأن يكون ملحوقا بجوجود أثم ذلك الموجود ، إن صح عليه العدم والوجود ، انتقر إلى موجود آخر ، قيصير إلى غير النهابة ، وهو عال ، وإن لم يصح العدم عليه أملا ، فذلك هو الموجود الواجب لذاته ، وهو المطلوب .

الطريق الرابع وهو طريق الباحثين عن أحوال الفلك: فإنهم قالوا: ثبت أنه متحرك بالاستدارة ، وكل ما كان كذلك فحوكته نفسانية إرادية ، وكل ما كان كذلك ، فلا بد من جوهر مجرد عن الجسمية يتولى نحريك ذلك الفلك بإرادته ، وهذا المعنى حاصل في الفلك الاقصى ، فلا بد له من وجود يحركه على مبيل الإرادة . ثم نقول : إن كان ذلك الشيء قديما واجب الوجود لذاته فهو . المطلوب . وإن كان حادثا افتقر إلى فاصل آخر . والتسلل محال فلا بد من الانتهاء إلى قديم واجب الوجود لذاته .

ولنكتف في هذا الباب بهذه الوجوه ، ومن الله الإرشاد والرحمة والهداية .

 <sup>(</sup>١) والتقدم (س).

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>،</sup> س رر) . ونقول هنا :

<sup>(</sup>أ) الدليل على وجود أله تعالى : ١ - دليل نقل من التوراة والإنجيل والقرآن . والآثار الغديمة الموجودة في بهلاد العالم التي تدل على أن الشاس عبدوا الإلمه الخالق ، وآمنوا بحياة شائية بعد موجم كالكعبة في مكة . والأهرامات في مصر . ٧ - دوليل عقلي . والأدلة العقلية تنفسم إلى الأقسام النالة :

٩ - دليل القطرة - أي الغريزة -: ومعناه : أن الله لما كنون جسم الإنسان : كوفه من لحم ودم . وجعل من اللحم والدم غرائز كامنة تظهر عند وجود الداعي إلى ظهورها . فغريزة الجوع كامنة في الجسم . وإنها لتظهر عند وجود الطعام الشهي أو عند الجوع . لا يحس الإنسان بغريزة الجوع . لا يحس الإنسان بغريزة الجوع . لا يما كامنة مسترة . وحال ظهورها يعرف الإنسان أن غريزة الجوع فيه . وغريزة الجبل إلى النساه ، هي غريزة مسترة ، ولا يحس بها الإنسان إلا عند الإثارة . وكذلك غوينزة المبل إلى المخضوع للخائل جعي غريزة القدين ، إذا أحس - جيًّ وعلا . هي غريزة أفي خسم الإنسان إلا عند الإثارة . وكذلك غوينزة القدين ، إذا أحس -

الإنسان بالرهبة وأدركه الخرف . وكل غريزة فا سن عند الإنسان تظهر فيه . أي أن الغرائز لا تظهر دفعة وحدة ، ولن كانت هي مخلوقة دفعة واحدة قبل الولادة . فغريزة الجموع ظهرت من المولادة مباشرة . وغريزة المبالك بعد منة تغريبا ، وغريزة المبلل إلى النساء تنظيم بعد ثلاث عشرة سنة حمل وبعه التقريب . وغريزة الدين تظهر وقتلد أيضا . والمحرث لها هو المرغبة أو الرهبة . وهدا أمر يحس به كل إنسان لانه فو فطرة الله التي فطر الناس عليها له [الروم ٣٠] .

٣- دليل السببية : ومعتاه : أن الأتر يدل على المؤشر ، والسبب يدل على المسبب .. أي أن وجود و الكرسي مثلا ،. وهو أشر ـ يدل على الإيمان يذات و النجار ، أي المؤشر الذي صنحه . وإن كنا فم نو م كنا فم نو أن المجرة تدل على اليعير ، والأشر يدل على المسبب . فسياه ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج . ألا تدل على العليم الحبير . وإذا ما قال قمائل : إن المدنيا مخلوقة بالمصادفة . نقول له : إن و الإحكام والإتقان ، في الكون يدل على الحائق ، ولا يدل على المصادفة . لأن المصادفة . إذا أظهرت الإحكام صدفة في أمر من الأمور ، لا تظهره في كلى الأمور . والحال أننا نرى العالم عكما ومنقنا ﴿ صنع أنه الذي أنفن كل شرء كه إالسل ٨٨] .

٩- دليل الآيات الكونية: ومعنده: أن نبي الإسلام عصدا ﷺ نطق بآيات قرآنية تدل على المسلام عليه بالمات ورآنية تدل على أمور عليهة ، ما كان أحد يعرفها في زمانه . ونطق بها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب . ولم يكن دارسا ، ولم يلقنه معذم . قراعي غنم أمي وتاجر ينطق جدًا الكلام العجيب الشأن يدل على أحد أمرين : إما أن معليا علمه ، ولم إن أن معليا علمه ، ولا جائز أن يكنون المعلم . لأن الآيات العلمية لم يصرفها العلماء إلا بعد أربعة عشر قراما من نزول القرآن . فإذن يكنون مرسل الكلام - الذي هم القرآن - الله غن عجه القرأن القرأن علم أخير به .

ولقد رأيت بعض الملهاء بفسر الأيات الكونية بأن (كل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة بأن اله المرن هو آية ناطقة بأن اله رجا وخالفها . وقد سلك المقرآن هذا السبيلي لمتربر ربوبية الله وألوهبته . ولذلك عندما نفراً الفرأن نراه يأخذنا في جولات وجولات يرتاد بنا أقباق السهاء ، ويسير في جنبات الأرض ، ويقف بنا عند زهرات الحقول ، ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتها ، وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا ويصائرنا ، في جاكيف تعطر قدرة الله وتقديره في للحلولات.

وهذا النفسير لا يصلح دليلا مستفلا عن دليل السبية ـ لأن هو نفسه دليل السبية ـ أي أنه إذا فسرنا الأيات الكوتية بتفسيره هذا فمعناه أن الكون كله يدل صل السبب . ولكن إن فسرتناها دلميلا صلى نيوة محمد وللله عن حيث نطقه بها في الفرآن وهو أمي . فإنها تكون سبيها مستقبلا ، أي دلميلاً مستقلاً .

٤ - دليل الهداية: والفرق بين هذا الدليل ودليل الفطرة: أن النقطرة غريزة كامنة عند الإنسان تظهر حال الاستئارة أو الاستغزاز ويحس بها الإنسان نفسه . وأما الهداية فمعناهما : النظر إلى نصرف الإنسان وتصرف الحيوان الأعجم . إن تصرف الإنسان بدل على وجود المعلل قيه . فمن المذي هدى المعقل إلى أن هذا الفعل مفيد أو غير مفيد؟ إنه الله حز وجل قنصرف الحيوان يدل على أن الله هدى المخلوفات لكى نقوم بالوظائف التي خلفها الله من أجلها ، وقيامها بالوظائف يدل على أن لهذه =

= المخلوقات خالفًا . ولذلك قال تعالى : ﴿ رَبُّنا الذِّي أَعْطَى كُلِّ شَيَّءَ تَخَلَّقُهُ ، ثَمْ هَدَى ﴾ [طه • • ] .

(ب) ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد في و الله : :

إن أقرب الأدلة المقلية إلى القبول على وجود الله تعالى هو : بـرهان الحال ، ويـرهان الخـاية ، ويرهان الاستكمال ـ أى تلتل العليا ـ ويرهان الأخلاق .

١- أما برهان الحلق : ويعرف في الملغات الأوروبية باسم البرهان الكوني . فهو أقدم هذه البرامين وأيسطها وأقواها في اعتقادنا على الإفتاع . وخلاصته : إن الموجودات لا بعد لها من صوجه . لاننا نرى كل موجود منها يتوقف على غيره ، ونرى غيره هذا يتوقف على موجود آخر ، دون أن نعرف ضرورة توجب وجود لذاته . ولا يمكن أن يغذل : إن المرجودات كلها نافصة ، وأن الكمال يتحقق في الكون كله . لان هذا كالمول بان مجموع النقص : كمال . ومجموع المتناهبات : شيء لبس لمه انتهاه . ومجموع المتناهبات : شيء لبس لمه انتهاه . وجموع المتصور : قدرة لا يعتبر بها القصور . قارة كانت الموجودات غير واجبة اذاتها ، فلا بدلما من سبب يوجبها ، ولا يتوقف وجوده على وجود سبب سواه .

ويسمى هذا البرهان ـ في أسلوب من أساليب المتعددة ـ ببرهان المحرك الذي لا يتحرك ، أو المحرك الذي أنشأ جميع الحركات الكونية على اعتلاف معانيها ـ ومنها الحركة بمنى الانتقال من حال إلى حال ـ والحركة بمعنى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الوجود ، أو من حيز القوة إلى حيز الفعل .

وقحوى البرهان: آن المحوك لا بد له من عمرك، وأن هذا المحرك لا بدوأن يستمد الحركة من غيره . وهكذا إلى أن يقف العقل عند عمرك واحد، لا تحيوز عليه الحركة ، لأنه قائم بضير حدود من المكان أو الزمان . وهذا هو دالله » .

 ٧ ـ وأما برهمان الفاية : فهو في لبايه نمط موسع من يسرهان الخلق ، مسع تصرف فيمه وزيادة عليه . لانه يتخذ من المخلوقات وليلا على وجود الخلق ، ويزيد على ذلك : أن هذه المخلوقات تدل على قصد في تكوينها ، وحكمة في تسيرها وتدبيرها .

٣- وأما يرهان الاستكمال: ويسمى برهان المثل العليا: وقحواه: أن العقل الإنساني كليا تصور شيئا عظيا، تصور ما هو أعظم منه. إن الوقوف بالعظمة عند مرتبة قاصرة بحناج إلى سبب المحود أي المعلل الإنساني - لا يعرف سيب القصور. في من ثميء كامل ، إن والعقل الإنساني متطلع وهو \_ أي المعلل الإنساني المعلل الإنساني متطلع منه ، ثم أكمل منه ، إلى نهاية النهايات ، وهي غاية الكمان الطلق التي لا مزيد عليها ولا تقص فيها . وهذا الموجود الكامل الذي لا مزيد على كماله : موجود لا عالة . لأن وجوده في النصور أقل من وجوده في المفيقة ، فهو في المفيقة : موجود . لأن الكمال المطلق يتفي عنه ، بسبب صدم وجوده ، ولا يقى له شيء من الكمال ، بل نقص مطلن هو عدم الوجود ، فمجرد تصور هذا الكمال مثبت لوجوده .

 ع ـ وأما برهان الأخلاق : فهـو و علاسة ، في النفس الإنسانية . لا يتأن وجمودها فيهـا وجود إله \_ وتلك هي علامة الموازع الأخلاقي ، أر علامة الواجب أو عملامة الفسمير . فعن أين استوجب »  الإنسان أن يدين نفسه بالحق كما تعرقه . إذ لم يكن في الكون و قسطاس للحق و يغرس في نفسه هذا الوجوب؟ ومن أين تضرر في طبع الإنسان : أن الواجب الكريه لمديه ، أولى بنه من إطاعة الهوى المحبب إليه ، وإن لم يطلم أحد على دخيلة سره؟

(ب) ويذكر الآية القرآنية : ﴿ لو كنان فيها آلمة إلا الله لقسدتا ﴾ [الأنبياه ٢٣] ويقول : لن يقوم على ثبوت الوحدانية برهان أقوى من هذا البرهان . وهو برهان النمانيم ، كيا يسميه المنكلمون . وأحسن من يشرحه هكذا . لا يخلو إما أن يكون قدرة كل واحد منها وإرادته كنانية في وجبود العالم ، أو لا شيء منها كاف ، أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين النامين عبل معلول واحد . وهو محال ، وعلى الثاني يلزم عجزها ، لأنها لا يمكن لها الشأنير إلا باشتراك الآخر . وعلى الثالث إلا يمكن لها الشأنير إلا باشتراك الآخر . وعلى الثالث إلا يمكن الها .

وصواب الأمر : إن وجود إلهن سيرمديين ستحيل . وإن يلوغ الكمال المطلق في صفة من الصفات بهنم بلوغ كمال المطلق في صفة من الصفة . وأن و الأثنينية و لا تتحقق في موجدين كلاهما بلا بداية ولا تباية ولا حدود رلا فروق . وكلاهما يربد ما بريده الأخر ، ويقدر ما يقدره ، ويعمل منا يعمله في كل حال ، وفي كل صغير وكبير . فهذان وجبود واحد وليسنا بوجودين . فإذا كنانا الثنين لم يكونا إلا متمايزين متفايرين . فلا يتنظم على هذا النمايز والتفاير نظام واحد . وإذا كانا هما كاملين . فلافاته على وجه واحد ، بل على وجوه .

القست مُالكَ النَّ وَ مَنَ الْحَالِثُ مِنَ الْجَالِدُ وَ الْحَالِثُ مِنَ الْحَالِثُ مِنْ الْحَالِثُ مِنْ الْكِلَابُ مِنْ الْكِلَامِ فَذَا الْكِلَابُ فَالْمُ مُنْ الْكِلَامِ فَالْمُوجُودِ وَالْإِزَادَاتُ وَالْمَعْدِينَ وَالْمُؤَلِّدُ وَالْإِزَادَاتُ وَالْمَعْدِينَ وَالْمُؤَلِّدُ وَالْمِزَالُطِلَابُ وَمَا يَسْبِهِ هَا مِزَالُطِلَابُ

والمباحث

## المسأ لتتعالأولحت

## ني لبمشعن معنى توليّا: إندواجدياً لوجود لذات

اعلم . أنه يمكن تفسيره يأمور ثلاثة : أحدها : أنه الذي يستحق الوجود من ذاته . وثانيها : أنه الذي لا يقبل العدم ، أو أنه البذي لا يصبح عليه العدم . وثالثها : أنه الذي لا يتوقف وجوده على سبب منفصل فهذه وجوه ثلاثة منابرة .

### ولتذكر الفرق بين هذه المفهومات الثلاثة :

أما قولنا : إنه الذي يستحق الوجود من ذانه . فهـ أنا مفهوم ثبـوتي . وهو يفيد كون ذانه علة لوجود نفسه . وأما الوجهـان الآخران . وهمــا قولنــا : إنه لا يقبل العدم ، أو إنه الذي يستغني عن السبب . فمفهومان سلبيان(١)

ثم نقول : قولنا : وأجب الوجود لذاته هو الـذي لا يقبل العبام [من حيث مو هو . فيه بحث . وذلك لأن الوجود من حيث إنه وجود ، لا يقبل (العام) (٢) البئة ، مع أن مسمى الوجود ، ليس واجبا لذاته .

وأما قولنا : إن واجب الوجـود لذاته ، هو الـذي لا يكون وجـوده معللا بسبب منفصل ، فهذا أيضا فيه نظر . لأن أقسام الموجودات ، بحسب التقسيم

<sup>(</sup>۱) متباینات (ز) .

<sup>(</sup>۲)مقط (ط یس)،

العقلي ، ثلاثة : الذي يكون موجودا لذاته ، والذي يكون موجودا لغيره ، والذي يكون موجودا ، لا لذاته ولا لغيره .

وهذا القسم الثالث . معناه : أنه تحصيل الوجود للشيء من غير سبب أصلا ، لا من ذاته ، ولا من غيره [ويصح أيضا طريان العدم عليه ، من غير سبب أصلا . لا من ذاته ، ولا من غيره [<sup>(1)</sup> وهذا القسم ، وإن كان باطلا ، إلا أنه قسم من الأقسام المعتبرة ، بحسب التقسيم العقلي الأولي .

إذا ثبت هذا ، فيا لم يظهر فساد هذا القسم ، إما بحسب يديهة العقل ، وبحسب الليل المنصل ، لم يلزم من كون الشيء غنيا في وجوده عن السبب المنفصل ، كونه وأجب الوجود لذاته ، لأن على تقدير كون [هذا القسم صحيحا ، يكون] الشيء غنيا في وجوده عن السبب المنفصل ، مع أنه يكون في نفسه قابلا للمعدم وللوجود . إذا عرفت هذا فقول : من الناس من لم يعرف هذا التفاصيل ، [وقال] أن إما أن يكون الموجود غنيا في وجوده عن السبب المنفصل] أن لا يكون كذلك ، فإن كان غنيا في وجوده عن السبب المنفصل] أن كان والمب الوجود [لذاته ، وهدو المطلوب . وإن لم يكن غنيا في وجوده عن السبب أن الاعتراف بوجود موجود ألسبب ، فيجود موجود الموجود الموجود الموجود موجود موجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود موجود الموجود أن يقال : إنه وجد ، لا لذاته ولا لغيره ، بل حصل لا لأمر أصلا مع أن ذاته وماهيته قابلة للعدم فهو لأجل أنه حصل لا لسبب أصلا . كان غنيا عن السبب ، ولأجل أن حقيقته قابلة للعدم ، لم يكن واجب الوجود كانه نه ، في لم تبطلوا هذا القسم ، لا يحصل مطلوبكم .

<sup>(</sup>١) مقط (طوس). (١) مقط (ط)

<sup>(</sup>٢) سقط (ط،س). (٥) سقط (ط).

<sup>(</sup>۴) من (ط).(۱) سقط (ط).

### المسألت الثانيت

# ني أن دجوسالوجود ،هل هوعنهوم بثوقية أم لا.؟

من الناس من قال : هذا المفهوم : مفهوم وجودي محصل .

ويدل عليه وجوه ؛

الأول: إنا بينا أن المراد من الوجوب الذاتي كون تلك الماهية مقتضية لموجود [نفسها(۱) وكونها مستحقة للوجود من ذاتها ، وهذا الاستحقاق ليس لموجود إنفسها(۱) وكونها مستحقة للوجود من ذاتها ، وهذا الاستحقاق ليس حصوله بسبب فرض العقل [واعتبار اللهمن نقط] الا نكون اقتضاء الوجود وصفا وجوديا مع أنه في نقسه نسبة متحققة محصلة ، لجاز أن يقال : إن نسبة الجسم إلى الحيز بالحصول في نفسه ، ليس أمرا البوتها ، بل أمرا عدمها . وعند هذا يظهر للمنصف : أن الاشتباه الواقع في أن الوجوب هل هو أمر ثبوتي أم [لا ؟ كان] المسبب عدم التمييز بين المفهومات التي بحثناها (١٥ وميزنا بين كل واحد منها وبين الآخر . فتارة بسبق الذهن من الوجود إلى العدم توقفه على الغير ، فيحكم بكونه عدمها ، وتارة إلى كونه عبارة عن استحقاق الوجود ، فيحكم

<sup>(</sup>۱) من (i) .

<sup>(¥)</sup> من (ز) .

<sup>(</sup>۴) من (س) ۱۰

<sup>(</sup>٤) من (س)

 <sup>(</sup>ه) څصناها (س)

بكونه ثبوتيا . فإن اقتضاء الثبوت وإيجابه(١) كيف لا يكون ثبوتيـا ؟ لكن [لعدم](١) التمييز بين المعنين ، ربما يتحبر الذهن .

والوجه الثاني: في بيان أن الوجوب مفهوم ثبوتي: أن الوجوب ماهية مركبة من قيدين ، أحدهما: أنه لا يمتنع وجوده ، والثاني: أنه يمتنع عدمه . أما القيد الأول [وهو قولنا] أنه لا يمتنع وجوده ، فهذا مفهوم شابت . لأن الامتناع قيد عدمي ، إذ لو كان موجودا ، لكان الموصوف به أولى أن يكون موجودا . قمرورة أن العدم المحض يمتنع كونه موصوفا بالصفة الموجودة ، وإذا ثبت أن الامتناع قيد عدمي ، كان نفيه نفيا للعدم ، ونفي النفي ثبوت ، فكان نفيه نفيا للعدم ، ونفي النفي ثبوت ، فكان نفي الأمتناع صفة موجودة ، وهذا يذل على أن هذا القيد مفهوم ثبوتي . وأما [القيد] أن الثاني ، وهو قولنا : إنه يمتنع عدمه ، فلا يتعلق غرضنا ببيان كونه وجوديا أو عدميا ، لأن المبحث الأول يكفي في إفادة المقصود .

والوجه الثالث: في تقرير هذا المطلوب: أن [كثرة الـوجوب] (\*) تؤكد الوجود فلو كنان الرجود عدما ، لكان الشيء متأكدا بما عرف (١) نقيضا له ومنافيا له ، وذلك محال .

والوجه الرابع: إن استحقاق الوجود في مقابلة الملاستحقاق الوجود . لكن اللاستحقاق الوجود [يصدى على أمرين : أحدهما : الممتنع ، وهو واجب العدم . والآخر : الممكن ، وهو جائز العدم . فإذن اللاستحقاق الوجود] (٢) صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون صفة موجودة ، فإذن اللاستحقاق الوجود ، وصف سلمي ، فيجب أن يكون استحقاق الوجود وصفا ثموتيا . ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب والإيجاب .

فإن قبل : قولكم : اللاستحقاق . محمول على المتنع وعلى المكن

| (۵) ان (س) ، | (١) والجائز (س) . |
|--------------|-------------------|
| (-) 325 (7)  | (N = (N)          |

<sup>(</sup>۲) من (C) . (۲) يکمون (س)

<sup>· (</sup>i) i\* (ii) · (ii) · (ii)

<sup>(</sup>٤) من (3) -

الخاص ، وهما معدومان . فنقول : هذا الكلام مغالطة ، ذلك لأن المتنع إما أن يكون له تخصص وتميز في نقسه ، أو لا يكدون ، فبإن كان الأول فحينتذ بحكن (() أن يكون موصوفا بالامتناع ، سواء كان الامتناع وصفا ثبوتيا أو لم يكن . وإن كان الثاني فحينئذ لا يكون للمتنع في نفسه تخصص ولا تميز ، فلا يكون أن يكون هو في نفسه موصوفا بالامتناع ، لأن ما لا يكون عمازا عن غيره في نفسه ، كيف يعقل أن يختص بحكم معين ؟ وإذا كان كذلك ، فحينئذ لا يمكن [الحكم] (() بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث أن الذهن يستحضر على ماهينه ، ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وعلى هذا المتغدير فالمحكوم عليه بهذا المحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع المحصول (() الخارجي لها ، وإذا كان كذلك فحينئذ (أ) لا يكون المحكوم عليه بالامتناع وصفا وجوديا ويندفع كلامكم .

والجواب: أن نقول: المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحماضرة في الذهن [من حيث إنها حاضرة في الذهن] (\*) وإتما الممتنع هو وجودها في الخارج [لكن وجودها في الحارج] (\*) ليس بحاصل البنة. فنبت: أن المحكوم عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البنة] (\*) فسقط السؤال.

واحتج القائلون بأن الوجوب يمتنع أن يكون وصفا وجوديا . بوجوه يز

الأولى: إنه لو كنان أمرا وجنوديا لكنان مساوينا في [الوجوب] (^^ لسائير الموجودات، وغمائفا في ماهيته لها، فيلزم أن يكون وجوب الوجوب واثدا عمل ماهيته وتلك الماهية تكون موصوفة بذلك النوجوب، وذلك الاتصاف إسا أن

<sup>(</sup>١) لا يكن (س) .

ر ۲) بن (س) ,

 <sup>(</sup>٣) الحضور ، وإذا . . . الخ (س) .
 (٤) أحينتُهُ نجوز أن يكون الامتناع وصفا رجوديا ، ويتدفع كلامكم (س) .

<sup>(1)</sup> احینناد بجو (9) من (ز) .

ران این (ص) د (ان) این (ص) د

<sup>· (</sup>i) 54 (V)

<sup>(</sup>٨) يمكن أن تنطق الباء : دالا .

يكون على سبيل [الوجوب أو على سبيل] (1) الإمكان ، والشاني باطل ، وإلا لكان الرجوب بالذات ممكن الرجوب ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته [ممكنا لذاته] (2) وذلك محال . فيقي الأول [فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب الوجوب زائدا عليه ، ثم الكلام في الثاني كها في الأول] (2) وذلك يوجب التسلسل وهو محال .

الشاني : لو كان الوجـوب أمرا ثنابتا ، لكان إما أن يكـون تمـام مـاهيـة الواجب ، أو جزءا من تلك الماهية ، أو أمرا خارجا عنها والكل باطل . أما أنــه يمتنم أن يكون تمام الماهية فلوجوه :

الأول : إنا إذا قلنا : الجسم واجب السوجود لـ ثنانه ، كمان الكلام مفيدا [ولو قلنا : واجب الوجوب . واجب الوجوب لم يكن الكملام مفيدا](<sup>4)</sup> فـظهر الفرق .

الثاني : إن ماهية واجب الرجود لذاته غير معلومة وكوت واجب الوجود لذاته معلوم ، فوجب التغاير .

الثالث : إن وجوب الوجود كيفية لانتساب الموضوع إلى المحمول .

ولذلك قال أهل المنطق (° : الجهات الثلاثة : الـوجوب . والإمكـان . والامتناع . وإذا كذلك امتنع أن يكون الوجوب تمام الماهية . أما أنه يمتنع أن يكون الوجوب جزءا من الماهية . فلأن كل مـا كان كـذلك كـان مركبا ، وكل مركب فهو ممكن لـذاته ، وكـل ممكن للذاته فإتمـا يجب بإيجـاب غيره ، فيلزم أن يكون الوجوب الذاتي مكنا لذاته ، واجبا بغيره ، وهو عـال . وأما أنـه يمتنع أن يكون الوجوب خارجا عن الماهية ، فلأن يتقدير أن يكون الأمر كذلك ، لم يكن

<sup>(</sup>۱) ښ (۱) .

<sup>(</sup>۲) من <del>(</del>۲) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(£)</sup> من (5) .

<sup>(</sup>٥) قالوا (س) .

جوهرا قائل بنفسه (١) ، مباينا (١) عن الذات الواجبة ، بل يكون صفة لتلك الذات ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف . والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، وأجب بغيره فيجب (٢) أن يحصل قبل هذا الوجوب وجوب آخر ، حتى يكون ذلك الموجموب السابق علة الرجوب هذا الموجموب (<sup>1)</sup> الملاحق ، فيلزم وقبوع التسلسل، ويلزم أن يحصل للذات الواحدة أعدادًا من الوجوب. وكل ذلك عال .

البوجه الثالث: في بيان أن البوجوب بالذات بمنع أن يكون وصفا موجودا : وذلك لأن الوجوب بالذات ماهية مركبة . فهي محكنة لـذاتها . ينتج أن الـوجوب لـذاته [عكن لـذاته] ٥٠، وهـو محال . إنما قلنـا : إن الـوجـوب بالذات ماهية مركبة فلأن الوجوب بالذات والوجوب بالغير متشاركان في المفهوم من كونه وجوبيا (٦) ويمتاز عن الأخر بكونه [وجوبيا بالذات ، وكون الأخر] (٢) وجوبيا (4) بالغير وما يه المشاركة غير ما بـه المخالفة ، فيلزم أن يكون الـوجوب بالذات مركبا من هذين القيدين . فإن قالـوا : لم لا يجوز أن يقـال : الوجـوب بالذات ، ممتاز عن الوجوب بالغـير بقيد سلبي . وهــو أنه لا يحصــل معه القيــد الزائد الحاصل في جانب الوجوب ٢٩٠ بالمغير؟ قلنا : لأن الوجوب الذاتي ، وهو القدر (١٠) المشترك بين الصورتين إما أن يكون واجبًا لـذاته وإما أن يكون ممكنا لذانه . قإن كان الأول(١١١) امتنع أن يصير جزءا مِن ماهية الوجوب بالغير ، لأن ماهية الوجوب بالغير صفة عارضة لماهيات المكتات ، والعمارض للشيء يكون عارضًا لذلك الشيء يجميع أجزائه فلو كان أحد أجزائه هو الوجوب الذي هو واجب الوجود لذاته ، لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيـره وهو محـال . وأما إن قلنا: إن مسمى الوجوب الذي هو القدر(١٢) المشتريك بين الصورتين

<sup>(</sup>١) بذائه ( س ) . (٢) منافيا (س) .

<sup>· (</sup>س) من (س) (٨) ) وجودا بالغير (س) .

<sup>(</sup>٩)) الرجود (س) .

 <sup>(</sup>١٠) القيد (س) (١١) كان واجبا لذاته (س) .

<sup>(</sup>١٢) القيد (س) .

<sup>(</sup>٣) قبازم (س) .

<sup>(</sup>٤) الوجود (س) . (٩) من (س) .

<sup>(</sup>١) وجوديا (س) .

أمر ممكن لذاته ، ثم إنه جزء من قوام صاهية النوجوب اللذاتي ، لزم أن يكون الواجب لذاته متقوما بالممكن لذاته ، وهو محال . فثبت بما ذكرتا : أنه لو كان الوجوب بالذات مفهوما ثبوتيا ، للزم كون هذه الماهية مركبة ولما ثبت أن هذا محال ، كان القول بكونه مفهوما ثبوتيا محال .

الموجه الرابع: في بيان أن الوجوب الذاتي يمتنع أن يكون مفهوماً ثبوتيا (1): هو أن مسمى الوجوب عمول على العدم [المحض ، والمحمول على العدم عدم . فالوجوب عدم . وإغا قلنا: إن الوجوب عمول على العدم] (1) لان الشيء الذي يصدق عليه [أنه يمتنع أن يوجد يصدق عليه] (1) لا عالمة أنه وأجب أن [لا] (1) يوجد . فههنا المفهوم من الوجوب عمول على اللاوجود . فيمنا المفهوم من الوجوب عمول على العدم : عدم ، فثبت أن الوجوب عمول على العدم . وأما إن المحمول على العدم : عدم ، فلأنه لو كان وجودا لزم أن يكون العدم المحض (2) موصوفا بالصفة الموجودة .

الوجه الخامس: في بيان أن الرجوب بمتنع أن يكون صفة موجودة: [وذلك لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، نوجوبه متقدم على وجوده ، فلو كنان الرجوب صفة موجودة] (١) لزم أن يكون حصول تلك الصفة الموجودة للماهية سابقا على وجود تلك الماهية في نفسها . وهذا عال . لأن وجود الشيء في نفسه [متقدم بالرتبة على وجود غيره له ، فأما أن يقال : إن وجود غيره له ، متقدم بالرتبة على وجوده في نفسه . فهذا] (١) عال لا يقبله المقل .

الموجه السادس: إذا قلنا في شيء: إنه واجب الوجود لذاته ، فهذا التصديق لا يحصل منه في العقل أسر [محصل] (٨) إلا إذا فرضنا حقيشة ، ثم فرضناها موصوفة بالوجود ، ثم فرضنا أن موصوفية تلك الحقيقة بذلك الوجود

<sup>(</sup>۱) ذاتيا (س) . (۵) من (س) . (۲) من (ن) . (۱) من (س) .

<sup>· (</sup>۲) مِن (س) ، (۲)

<sup>(£)</sup> من (س) . (A) من (س) ،

موصوفية منعوثة ينعت الوجوب واللزوم .

وإذا كان كذلك ، فهذا الوجوب صفة من صفات النسبة الحاصلة بين المرضوع وبين المحمول ، وتلك النسبة صفة من صفات ذلك الموضوع . وصفة الشيء مفتقرة [إلى الموصوف ، والمفتقر إلى الشيء ، أولى بالافتقار ، فيثبت أن الوجوب مفتقر] (1) إلى الغير ، والمفتقر [إلى الغير] (1) ممكن لذاته . فالوجوب بالذات [ممكن بالذات ، وذلك متناقض وبساطل . فثبت أن السوجوب بالذات إ (2) لا يمكن أن يكون وصفا موجودا .

فهذا جملة ما يذكر في هذا الباب .

والجواب: أن نقول: لا شك أن في الوجود [موجودا] (1) ولا شك أن ذلك الموجود [ما أن يكون عكما لذاته ، وهذه ذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته ، وإما أن يكون عكما لذاته ، وهذه الشكوك التي ذكرة وها في المعلمين في الوجوب بالذات ، ممارضة بالشكوك ، يقي ما ذكرناه من الدلائل الدالة على أن الوجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليها عن الطعن [وبالله التوفيق] (9) .

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>٢) مڻ (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) -

<sup>(</sup>٤) من (ز) .

<sup>(°)</sup> من (G) .

# المسألت المثالثت

ني

### أن وجودالله ـ تعالى ـ نفس ماهيته أوصنة زائدة علمست ماهيته ؟

إنه من المعلوم بالقسرورة أنا نصف واجب الوجود لذاته بأنه موجود ، وتصف أيضا عمكن الوجود لذاته بأنه موجود . فتقول : إما أن يمكون وقوع لفظ الوجود على هذين القسمين بحسب مفهوم مشترك بين هذين القسمين ، وإما أن لا يمكون كذلك [بل يمكون ذلك] (١) . بحسب الاشتراك اللفظي فقط ، فإذا كان الحق هو القسم الأول . فنقول : هذا القسم ينقسم إلى قسمين آخرين ، وذلك لأن ذلك المفهوم المسمى بالوجود ، إما أن يقال : إنه في حق واجب الوجود مقارن لماهية أخرى ، ويمكون هذا الوجود صفة لتلك الماهية ولاحقا من لواحقها ، وإما أن يقال : إنه [أمر] (١) قائم ينقسه مستقل بذاته [من غير أن يمكون صفة لشيء من الماهيات] (١) ومن غير أن يمكون عارضا لشيء من الماهيات]

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من (ز) .

<sup>(</sup>٢) من (س) -

الاشتراك اللفظي فقط والثاني قول من يقول: لفظ الموجود يفيد مفهوما واحدا ، إلا أنه في حق واجب الوجود لذاته ، وجودا مجردا ، اعني أنه وجود بشرط كونه غير عارض لشيء من الملهيات ، بل يكون وجودا قبائيا بنفسه ، وبهذا التقدير يكون وجود الله تعالى نقس حقيقته . والثالث : قول من يقول : إن الوجود صفة من صفات حقيقة الله تعالى ، ونعت من نعوت ماهيته ، وبهذا التقدير فوجود الله غير ماهيته . وهذه الأقوال الثلاثة قد ذهب إلى كل واحد منها عالم من الناس . فالأول : قول طائفة عظيمة من المتكلمين كأي الحسن عالم من الناس . فالأول : قول طائفة عظيمة من المتكلمين كأي الحسن سبنا في جميع [كتبه] (() والثاني : هو القول الذي اختاره أبو علي بن نصوناه في أكثر كتبنا . ويجب على الماقل أن يتأمل في هذا التقسيم الذي ذكر فله حتى يعلم يقينا أن هذه الأقوال الثلاثة لا مزيد عليها البتة . ونقول : أما القول الأول وهو أن لفظ الموجود واقع على الواجب لذاته ، وعلى المكن لذاته ، لا بحسب مفهوم واحد ، يل بحسب الاشتراك اللقطي نقط . فتقول : إنا قلد دلنا في مسائل الوجود على فساده ، ولا بأس بإعادة بعض تلك الوجوه في هذا الماقول : الذي يدل على فساده ، وجوه :

الأول: إن بدية العقىل حاكمة بأن الموجود لا يقابله إلا العدم ، وإن العدم لا يقابله إلا الوجود ، فـوجب أن يكون الـوجود مفهـوما واحـدا ، كما أن الندم مفهوم واحد ، حتى يصح ذلك التفايل بينها .

الشاني : إن الوجـود يصح تقسيمـه إلى الواجب ، وإلى المكن والجـوهـر والعرض ، ومورد التقسيم مشترك بين كل الأقسام .

الثالث : إن اعتقاد كونه موجودا ، لا ينافيه اعتقاد كونه واجبا أو ممكنا أو جوهرا أو عرضا ، فوجب أن يكون المفهوم من كونه موجودا فيه قدر مشترك بين الكل .

<sup>(</sup>۱) دمن (س) ،

الرابع: إن بديه العقل حاكمة بأن المراد من كونه (١) موجدودا ، كونه عصلا في الاعتبار ، محققا في الأعيان ، وهذا المفهوم لا مختلف بأن يكون ذلك المحصل [المحقق] (١) واجبا أو ممكنا . أو سوادا أو بياضا ، كما أنه لما كمان المعقول من الحجمية : التحيز والامتداد في الجهات ، لم مجتلف ذلك بماختلاف كونه لطيقا أو كان أو حارا أو باردا ، وكما أن يديه العقل حاكمة بأن المفهوم من الحصول والتحقق أمر واحد لا مجتلف باختلاف الحقائق .

الخامس: إن واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا وجعل قاقبة أبياته الوجود أو الثبوت أو الحصول ، يقضي عقل جميع المقلاء بأن تلك القافية مكررة . ولو أنه ذكر شعرا وجعل قاقبة أبياته لفظ العين إلا أنه أواد بهذا اللفظ في كل بيت معنى غير المعنى الذي أواده في البيت الآخر يقضي عقل كل عاقل بأن القافية غير مكررة في المعنى ، وذلك يدل على أن صريح عقول العقلاء قاضية بأن معنى الحصول والوجود والتحقق معنى واحد في الكل .

السادس: إنا إذا رجعنا إلى عقولنا، وجدنا معنى الحصول والوجود معنى معلوما من فطرة العقل، ومن بديمته، وإنا لا نجد [البتة] (٢) شيئا آخر أعرف من معنى الحصول، يعرف معنى الحصول به، وهذا إنما يكون لوكان معنى الحصول معنى واحدا في الكل، أما لوكان معنى الحصول [معنى] (١) يختلف باختلاف المواضع، وليس بين تلك الحصولات معنى واحد مشترك [قصيتلذ] (٥) وجب أن لا يقدر (١) على تصور معنى الحصول [المطلق] (١) وأن يفتقر في تصور كل واحد من المعانى المسماة بالحصول والوجود، إلى تعريف خاص، وبيان

<sup>(</sup>١) كيفية (س) .

<sup>(</sup>۲) سَ (C) .

<sup>(</sup>۴) من (س) .

<sup>(\$)</sup> من (ن) .

<sup>(</sup>۵) من (س) .

<sup>(</sup>٦) رجب أن الفقد لا معنى تصور . . . الخ (س) .

<sup>(</sup>٧) من (ز) .

خماص ، وحيث لم يكن الأمر كـذلـك ، علمتنا أن معنى الحصـول ، والــوجــود [معنى] (١) واحد في الكل .

السابع: [نحن] (\*) إذا عثلنا معنى السواد [ومعنى] (\*) البياض ، قضى العقل بامتياز معنى السواد عن معنى البياض بنفسه من غير أن يحتاج فيه إلى إلحاق قيد آخر ، بها يوجب الامتياز . فلو كمان وجود الدواجب ، حقيقة غمالفة لوجود الممكن ، لكنا إذا تصورنا هذين الوجودين ، وجب أن تحكم بديهة العقل بامتياز أحدهما عن الآخر ، لكن من المعلوم بالضرورة أنه ليس كذلك ، فإنا ما لم نصف أحد الموجودين (أ) إلى المواجب ، والموجود الآخر إلى الممكن ، لم يحصل في العقل امتياز أحد الموجودين عن الآخر .

قعلمنا أن المرجودات (\*) في أنفسها ليست متمايزة من حيث إنها وجودات ، بل الوجود من حيث إنه وجود ، مقهوم واحد ، وأنه إنما يمتاز بعضها عن بعض بسبب خارج (\*) عن ماهيتها .

الثامن : إنا إذا أقمنا الدليل على أن العالم عدث ، قضى العقـل بافتقـاره إلى موجود يوجده ، ثم بعد ذلك يقـع البحث في أن ذلك الموجود الـذي أوجد العالم ، هل هو قديم أو محدث ؟

وبنقدير أن يكون قديما ، فهل هو واجب لذاته ، أو واجب بسبب وجوب علته ؟ وهل هو جسم أو حال في الجسم [أو لا جسم ولا حال في الجسم] "؟ ؟ وعلى جميع التقديرات فيان اعتقاد أن العالم لا بد له من موجد يوجده ، ومن كان يكونه ، ياقي ثابت غير متغير ، وكل ذلك يدل على أن المعقول من كونه موجودا متحققا في الأعيان : أمر واحد مشترك فيه بين كل الأقسام .

التاسع : إن بديمة العقبل شاهيدة بأن المعقبول من كوتبه واجب الوجبود

| (٥) الدحودات (س). | (1) ان (س) ، |
|-------------------|--------------|

<sup>(</sup>٤) الوجودين (س) .

لذاته ينائي المعقول من كونه عكن الوجود لذاته [وبالمكس . وأيضا] (۱) المعقول من كونه حجيا متحيزا ، ينائي المعقول من كونه [صوجودا] (۱) مجردا ، فجميع هذه الاعتبارات متناقضة متغايرة ، وصريح المعلل شاهد بأن المعقول من كونه موجودا عصلا في الأعيان ، لا يناقض شيئا من هذه الاعتبارات ولا ينافيها . وذلك يدل على أن كونه موجودا ، مفهوم مغاير لهذه الاعتبارات المخصوصة باقي مع كل واحد منها . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه موجودا [مفهوما] (۱) .

العاشر: إنا إذا قلنا: الوجود غير مشترك فيه بين جميع الموجودات. فهذا الحكم إنما يتناول جميع الموجودات، لو كان المفهوم من الوجود من حيث إنه وجود، مفهوما واحدا، إذ لو كان الوجود له مفهومات كثيرة، فلعل هذا المفهوم ، وإن كان غير مشترك فيه بين الموجودات، فالمفهوم الأخر يكون مشتركا فيه بين كل الموجودات. فيثبت أن قولننا: الوجود غير مشترك فيه ، إنما يعم هذا الحكم، وثبت في كل موجود، ولو ثبت أن الموجود مشترك [فيه] (") إلى يثبت: أن قولنا: الوجود غير مشترك إفيه] (") إلى يثبت: أن قولنا: الوجود غير مشترك فيه : كلام ، يغضي [ثبوته] (") إلى يثبت . فيكون باطلا.

واعلم أنا قد استفصينا هذه المسألة في أول كتاب الوجـود وأحكامـه . إلا أنا إتما أعدناه مع زوائد كثيرة في هذا الموضع ، حتى يكون الكلام في هذه المسألة مجموعاً في موضع واحد .

وثبت بهذه البراهين: أن لفظ الوجود (١) الواقع على الـواجب الداته] (١) وعلى المكن لـذاته ليس يحسب الاشتراك اللفظي نقط، بل بحسب أنه يقيد معنى واحدا مشتركا فيه بين الضدين (١) وإذا ثبت هـذا

(۱) من (<sup>(۱)</sup> من (۱) من (۱)

- (i) in (A) - (ii) in (f)

(5) من (5) ، (5) الصورتين (4)

(ه) من (س) .

فنقول : بقى لنا في المسألة قولان :

أحدهما: قول من يقول: [تمام حقيقة الله تعالى هو هذا الوجود، يسرط كونه غير عارض يشيء من الماهيات .

والثاني : قول من يقول] (1) إن رجود الله تعـالى صفة عــارضة لمــاهـيته . فنقول : القول الأول باطل ، والذي يدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: أن نقول: الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضى أن يكون قائيا بنفسه ، مستقلا بذاته ، غنيا عن كل ما سواه . أو لا يفتضي ذلك . يكون قائيا بنفسه ، مستقلا بذاته ، غنيا عن كل ما سواه . أو لا يفتضي ذلك . فان الأول وجب أن يكون كل وجود كذلك ، فجميع الموجودات تكون قائمة بأنفسها ، مستقلة بحقائقها ، واجبة التفرد (") بما هي هي ، وهذا ظاهر المطلان ، وإلا لزام أن لا يكون شيء من المكتات موجودا أصلا ، وإن كان الثاني فحينذ الوجود من حيث إنه وجود [لا يكون] (") قائما بنفسه إولا مستقل بحقيقته ، فوجب أن لا يكون في الوجود موجود قائم بنفسه إ (أ) مستقل بحقيقته [وذلك مناقض لقول من يقول: إن وجود الله تعالى قائم بنفسه ، مستقل بحقيقته (") من حيث إنه هو . وهذا الكلام بلغ في الجلاء والوضوح الى حيث تشهد فطرة العقلاء (") وغريزتهم بأنه لا يقبل السؤال والاعتراض النة .

الحجة الثانية: وهي قريبة مما تقدم . أن نقول: الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضي أن يكون عارضا إلماهية من أن الملهيات ، أو يقتضي [أن يكون] (١٠) غير عارض لشيء من الملهيات ، أو لا يقتضي ، لا العووض ولا التجرد . فإن كان الحق هـو الأول ، فكل وجود فهـو عارض لماهية من الماهيات ، ووجود واجب الوجود كذلك . وإن كان الحق هـو الثاني ، فكل

<sup>(</sup>۲) التقرير (س) ، (۴) العقل (ز) .

<sup>· (</sup>٢) من (٧٠) · (٢)

وجود فهو مجرد غبر عارض لشيء من الماهيات ، فيلزم أن يقال : هذه الممكنات ليست موجودة أصلا ، وإن كانت موجودة كانت موجودة بوجودات هي أعيانها . فحينلذ ينزم أن يكون لفظ الوجود (١٠) واقعا على الوجودات بالاشتراك اللفظي ، وهو عال . وإن كان الحق هو الثالث ، فحينلذ يمتنع أن يصير الوجود متقيدا بقيد كونه عارضا تارة ، ويقيد كونه لا عارضا أخرى ، إلا بسبب منفصل ، فيكون [وجود] (١٠) واجب الوجود لذاته متعلقا بسبب منفصل ، فيكون واجب الوجود] (٣) بغيره . وهو عال .

الحجمة الثالثة: وهي أيضا قربية مما تقدم: إذا قلنا: إن وجود (١) واجب الوجود [تجردا عن كونه عارضا بشيء من الماهيات ، فالمقتضى لهذا التجرد ، ولهذا الاستغناء] (٩) إما طبيعة الوجود من حيث إنه وجود وإما أن (١) يكون حالا فيه ، وإما أن (١) يكون حالا فيه ، وإلما أن (١) يكون حالا فيه ، والكل باطل ، أما بين بطلان القسم الأول فبلأنه يازم أن يكون كل وجود كذلك ، لأن لازم بيان بطلان القسم الثاني : الماهية مشترك فيه بين جميع أفراد تلك الماهية ، وأما بيان بطلان القسم الثاني : فلأن تلك الصفة الحالة في ذلك الوجود ، إما أن تكون لازمة لذلك الوجود ، أو لا تكون لازمة لذلك الوجود ، أو لا تكون لازمة لذلك الوجود ، على المنتفى لذلك اللزم إما نفس طبيعة الوجود ، وإما أن يكون حالا فيها [أو كل كان ذلك بسبب حال علا لما إلى النفة الخالة في ذلك على الوجود ، فحينئذ يكون عكن الزوال ، وبنقذير زواله الوجود أيب السنقلال ، فحينئذ يصير الواجب لذاته ، عكنا لذاته وهو محال ، وأما بيان بطلان القسم الثالث وهو أن لك يكون على المنتفى لذلك الاستغناء ، ويجب زوال ذلك الاستغلال ، قحينئذ يصير يكون المقتضى لذلك التجرد ، ولذلك الاستغناء ، عكون على المالك وهو أن لك يكون على المقسم الثالث وهو أن

<sup>(1)</sup> Herece (m) . (\*) at (i) . (\*)

<sup>(</sup>٦) من (٥) -(١) ما (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) . (۲) من (۱) .

<sup>(</sup>غ) وجرب (س) - (A) من (س) .

الوجود ، فنقول : هذا باطل . لأن على هذا التقدير يكون الوجود عارضا لذلك الشيء ، وتكون ماهية ذلك الشيء موصوفة بالوجود ، قحيننذ يكون وجود الله تعالى صفة قائمة بماهيته ، مع أن الفرض والتقدير هـو أن وجود الله تعـالى ليس عارضا لشيء من الماهيات . هذا خلف .

وأما بيان بطلان القسم الرابع: وهو أن كون ذلك الوجود مستقلا بنفسه، قائيا بذاته، معلل بسبب منفصل، مغاير لذلك الوجود، ولا يكون حالا فيه، ولا يكون محلا له. فنقول: فعل هذا التقدير بلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لغيره، وذلك عال. لأن بتقدير فرض عدم ذلك الغير إن لم يبق ذلك الشيء، قدح ذلك في كونه واجب الوجود لذاته، وإن بقي قدح ذلك في كدونه واجب الوجود لغيره، ويثبت أن هذا الاجتماع باطل، فوجب القطع بأن هذا القسم عال. في غال. فيضب عا ذكرنا: أنه لو كان وجود أنله تعالى وجودا قائيا بنفسه، لكان الحق هو أحد منها باطل، فيثبت أن كل واحد منها باطل، فيثبت أن ذلك الكلام باطل.

الحجة الرابعة: إنا قد دللنا على أن لفظ الموجود واقع على الواجب وعلى الممكن ، بحسب مفهوم واحد . وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الممقول من كونه تعالى واجبا للذاته : أمر واحد من غير تغاير البتة ، وإما أن يكون المعقول من كل واحد منها مغايرا للمعقول من غير تغاير البتة ، وإما أن يكون المعقول من كل واحد منها مغايرا للمعقول من الاخر . والأول باطل ، لأنه لما كان كونه واجبا للذاته غير مشترك فيه وبينه وبين المكنات ، وجب أن لا يكون كونه موجودا أمرا مشتركا فيه بينه وبين المكنات والوجوب الذاتي غير مشترك فيه بينه وبين المكنات ، فوجب القطع بأن كونه موجودا مغايرا لكونه واجبا ، وإذا ثبت هذا التغاير فنقول : إما أن يقال : الموجوب بالذات إما أن يستازم [الوجود ] (أ) أو يقال بالمكس منه وهو أن الوجود يستلزم الوجوب بالذات ، أو يقال لا هذا يستازم ذاك ولا بالعكس ، ولكن حصلت ماهية ثائة . وتلك الماهية تكون مستازمة لهلذين الفيدين ، وإما

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

أن يقـال : لا هذا يستازم ذاك ولا ذاك يستازم هـذا ، وليس هناك صاهبة ثـالئة [تستازمهم معا . فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها.

وأما القسم الثاني: وهمو أن يقال: الوجود يستلزم الوجوب بالذات ، فهذا فاسد لأن مسمى الوجود هو القدر المشترك بينه وبين الممكنات ، وما به المشاركة يمتنع أن يستلزم ما به الممايزة ، لأن الأشياء المتساوية في النوع ، يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة بالنوع .

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : حصل هناك مفهوم ثالث ، يستلزم هذين القيدين . فنقول : فعلى هـذا التقدير يكون الـوجوب بـالذات ويكـون الرجود عارضين (۲۷) لتلك الماهية . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا خلف .

وأسا المقسم الرابع: وهو أن لا يكون واحدا منها مستلزما للأخر ، وليس هناك ثالث يستلزمها . فنقول: قعل هذا التقدير لا يكون ذلك الوجود مستلزما للرجوب المذاي ، بل يكون إذلك الوجود عارضا مقاوقا لمذلك الوجود ، فحينلذ لا يكون الواجب لذاته ، واجبا لذاته ، بل] (٢) مكنا لذاته ، وذلك باطل (٤٠) . فئبت بهذا البرهان : أن القول بأن واجب الوجود لمذاته لا حقيقة له إلا الوجود المجرد . كلام باطل فاصد .

الحجة الخامسة: لا شك أنه تعالى مبدءا لوجود المكتات، وكونه مبدءا لها: إما أن يكون لنفس كونه وجودا، أو لنفس كونه وجودا مع قيد سلبي، أو لنفس كونه وجودا مع قيد رجودي، والأول باطل. وإلا لوجب أن يكون كـل

<sup>(</sup>i) من (j) ،

<sup>(</sup>۲) عارض (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (3) .

<sup>(£)</sup> خال (س) ،

موجود جنس (١) المبدأ لجميع الآثـار الصادرة عن واجب الـوجود ، وذلـك لا يقوله عاقل ، والثاني باطل لوجهين:

الأول : إن على هذا التقدير يصير الفيد العدمي ، جزءا من مـاهية المبـدا الأول من حيث إنــه مبـدأ لفيــره ، وذلـك محـــــــال ، لأن العــدم لا يكـــون علة للوجود ، ولا جزءا من علة الوجود .

والثاني : وهر أن المقتضى لذلك السب إن كان هو طبيعة الوجود ، لزم حصوله في كل الموجودات ، وحينئذ يلزم أن يكون كل وجود متساويا باللذات للمدا الأول في اقتضاء كل الآثار . وذلك باطل ، وإن كان قيدا آخر سلبيا عاد التقسيم [الأول] (<sup>17</sup> فيه .

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: إن كون ذلك الوجود مبدأ لوجود المكتات، ليس لكونه وجودا نقط، بل لكونه وجودا مع قيد ثبوتي، فتقول: ذلك القيد الثبوتي إما أن يكون معروضا لذلك الوجود أو عارضا له، أو لا معروضا له ولا عارضا له، فإن كان معروضا لذلك الوجود، كان ذلك الوجود عارضا له. عارضا لماهية أخرى، وقد فرضنا أنه ليس كذلك. هذا خلف، وإن كان عارضا لذلك الوجود [ فكل عارض] أنه فهو محتاج، فالمقتضى لذلك العارض إن كان هو الوجود نقط، أو الوجود يقيد سلبي، عادت المحالات المذكورة، وإن كان المقتضى لذلك العارض هو الوجود بقيد [ عارض] أنا أخر، كان الكلام فيه كما في الأول، ولزم النسلسل وهو محال، وبتقدير أن لا يكون التسلسل عالا، لكنا نقول: همل ههنا شيء يستلزم [ شيئاً ] (م) أو لم يحصل ذلك ؟ فإن كان الأول كان ذلك الاستلزام إما لنقس الوجود، أو لنقس الوجود مع قيد شيوي، وإن كان الثاني كان ذلك كلام عقد مابي، وإن كان الثاني كان ذلك

<sup>(</sup>١) خسيس (ز) جئس (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>· (</sup>۲) س (۲)

<sup>· (</sup>j) ¿+ (ŧ)

<sup>- (</sup>i) in (a)

[ نفياً ](١) للاستلزام ، وحينشذ لا يجب في المبدأ الأول كنونه مبندأ لغيره ، ولا يجب في غيره كونه محتاً أليه ، بل ربما انقلب فيصير الواجب ممكناً ، والممكن واجباً . وكل ذلك باطل محال . فئبت أن القول بأن حقيقة واجب الوجود وجود مجرد يقضي إلى هذه الأباطيل ، فكان القول به باطلاً .

الحجة السادسة : إن صربح العقل يشهد بأن فرض شيء لا حقيقة لمه إلا مجرد الحصول في الأعيان يكون محالا ، بل لا بد وأن يفرض العقبل ماهية وحقيقة ، ثم يحكم عليها بأنها حاصلة في الأعيان . فأما فرض موجود لا ماهية له ، ولا حقيقة له إلا مجرد الحصول في الأعيان ، فهذا لا يقبله العقل البتة .

والذي يزيد هذا الكلام تقريرا: ذلك لأن الحكها، ذكروا في ياب الوجود مسألة ، وهي أن قالوا: الموجود همو نفس الكون في الأعيان ، لا ما به بحصل الكون في الأعيان ، وأطنبوا في تقرير هذا المعنى وفي إيضاحه ، وإذا ثبت أن الموجود ليس لمه حقيقة إلا مجرد الحصول في الأعيان ، فالحصول في الأعيان أن تقرره في العقل إلا إذا قرض العقل ماهية يحكم عليها بأنها حصلت في الأعيان ، وإذا كان كذلك ، كان هذا اعترافا بأن الوجود يدون الماهية لا يتقرر البتة ، بل بديهة العقل حاكمة بأنه متى حصل معنى الحصول في الأعيان ، وذلك فقد حصلت هناك ماهية هي المحكوم عليها بأنها حصلت في الأعيان ، وذلك : أن يفيد الجزم [بأن الوجود] (٢) بدون الماهية لا يعقل البتة ، وعما يقوي ذلك : أن الحكهاء اتفقوا على أن طبيعة الوجود لا يمكن تعقلها وحدها ، بل ما لم يفرض المعقل أمرا من الأمور يحكم عليه بأنه حصل في الأعيان ، استحال منه إدراك المعقل أمرا من الأمور يحكم عليه بأنه حصل في الأعيان ، استحال منه إدراك

فإذا كان معنى الوجود أمرا بلغ في الضعف والحاجة إلى حيث [لا] (١)

<sup>· (</sup>v) v (1)

<sup>(</sup>٢) بن (س) ٠

<sup>(</sup>٢) من (س) . (٤) حيث يمكن (س) .

يمكن تعقله وحده بدون الماهية ، ثم ثبت أن طبيعة الوجود من حيث إنه هو وجود أمر واحد ، في الواجب والممكن ، فكيف تعقل طبيعة الوجود من حيث إنه وجود ، طبيعة واحدة في الواجب وفي الممكن ؟ ثم إنه بلغ في القوة في جانب الواجب إلى حيث كان غنياً عن كل سواه ، وكان كل ما سواه محتاجا إلى الهمة في الخارج وفي الذهن ، حتى إن العقل لا يمكنه أن يتصوره وحده ، بل الملمية في الخارج وفي الذهن ، حتى إن العقل لا يمكنه أن يتصوره وحده ، بل ما يجعله تابعاً لغيره ، فإنه لا يمكنه إدراكه وتصوره . وكل من أنصف عَلِمَ أن هذا الكلام معلوم البطلان ببديه العقل .

الحجة السابعة: اتفق الحكماء على أن تصور الوجود تصور بديبي جلي ، غني عن كل التعريفات ، واتفقوا أيضا على أن الحقيقة المخصوصة لواجب الوجود غير معلومة للبشر [وعبروا عن هذا المعنى بهذه المبارة وهمي قولهم : كنه ذات الله تعالى غير معلوم للبشر](١)، ولما كان الوجود أولى بالتصدين(١)، وكانت الحقيقة المخصوصة غير متصورة ، فضلا عن أن تكون أولية التصور ، كان هذا برهانا قاطعا في أن حقيقة الله تعالى ، غير(١) وجوده .

[وقال الداعي إلى الله رحمه الله] (أ) حقا . إني لكثير التعجب من هؤ لاء الأفاضل كيف جمعوا بين هذين المذهبين؟ فإن قيل : مرادهم بقبولهم : إن كنه حقيقة الله تعالى غير [معلوم] (أ) ومتصور للبشر : هو أن البشر ما أحاط عقلهم بكنه صفات الله تعالى؟ قلنا : هذا بعيد جدا ، لأن معرفة الصفات غير ، والقوم قالوا : كنه الذات غير معلوم ، فكيف يجوز صرف هذا الكلام إلى الصفات ؟ وأيضا : فالفوم حصروا صفات الله تعالى في : الساوب وفي الإضافات ، وهذان القسمان معلومان ، فكيف يقال : المراد أن

<sup>· (</sup>i) % (1)

<sup>(</sup>۲) التصور (ژ) .

<sup>(</sup>۴) عين (س) .

<sup>· (5) 50 (8)</sup> 

<sup>· (</sup>i) ن (e)

الصفات غير معلومة ؟ وأيضا : فهم أن القوم لم يسلموا بأن الوجود بديهي التصور، ولم يسلموا أن كنه ذات الله تعالى غير معلوم للبشر، لكن هاتان المقدمتان قد صحتا بالبراهين اليقينية . أما الأول ففي كتاب الوجود . وأما الثاني ففي المسألة المشتملة على أن [كنه حقيقة] (أ) الله تعالى غير معلوم (أ) للبشر، وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب على أظهر الوجوب

الحجة الثامشة: قد ثبت في المنطق أن الوجوب (١) والإمكان والامتناع جهات . وفسر أهمار المنطق همذا المعنى بأن قبالوا : كمل قضية فلهما موضوع ومحمول ، ولا بد وأن يحصل بين الموضوع وبين المحمول نسبة مخصوصة ، وتلك النسبة معناها كون ذلك المرضوع موصوفا بذلك المحمول. وكل قضية فلا بـد فيها من حصول هذه الثلاثة . ثم إن موصوفية الموضوع [بالمحمول] (4) تارة تكون على نعت الوجوب ، وتارة على نعت الإمكان ، وتارة على نعت الامتناع . وهذا الكلام لخصوه في المنطق [وهـ وكلام حق معلوم] (٥) تشهـ د فطرة العقـل بصحته . إذا ثبت هذا فنقول ; إذا قلنا : الله واجب الـوجود . فهـذه نضية لا بد فيها من موضوع، ومن محمول، ومن رابطة، ومن جهة . أما الموضوع قهو قولنا: الله . أما المحمول فهو قولنا: موجود . وأما الرابطة فمحذوفة في اللفظ ولكنها معتبرة في المعنى ، والتقدير : الله هو موجود . وأما الجهة فهي الوجوب .

إذا عرفت هذا فتقول : المحكوم عليه بأنه موجود ، إما أن يكون هو كوفه موجودا وإما أن يكون حفيقة غير الوجود ، وتلك الحقيقة هي الموضوع للوجود [ويكون الوجود] (١) محمولا على تلك الحقيقة ، والأول باطل ، وإلا لصار تقدير هذه القضية : الوجود بجب أن يكون محكوما عليه بكونه موجودا . ومعلوم أن ذلك باطل. والثان حق إلا أنه تصريح بأن الـوجود محمول، وأن موضوع هذا المحمول ماهية مخصوصة ، وحقيقة مخصوصة هو المحكوم عليها لهذا

<sup>(</sup>٤) من (س) ، (١) على أن ضفات الله . . . . الخ (س) . (۵) عن (س)س .

<sup>(</sup>٢) غير معلوما (س) . (س) نه (۱)

<sup>(</sup>٣) الوجود (س) .

الموجود ، وإذا قلنـا [ذلك فقـد قلنا] <sup>(1)</sup> إن مـاهيـة الله تعـالى بجب أن تكـون غير <sup>(1)</sup> وجوده ، وذلك هو المطلوب .

الحجة الناسعة: إن الحكماء استدلوا على أن وجود المكنات رأئد على ماهياتها . فإن قالوا : يمكننا أن نتصور الماهية مع الشك في الوجود ، والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم ، قالماهية غير الوجود ، فنقول : هذا البرهان بعينه قائم في وجود واجب الوجود ، وذلك لأنا إذا تصورنا من واجب الوجود ، أنه الدقي يستخي في وجوده عن الغير ، وأنه الذي يستحق الوجود من ذاته . فمن المعلوم بالضرورة أن هذا القدر من التصور لا يوجب الجزم بوجود هذا الموجود ، يبل يعد حصول هذا المتصور يبقى المعقل شاكا في أن هذا الحقيقة ، همل هي محوجودة أم لا ؟ قتبت أن في هذا الموضع يمكن تصور الماهية مع الشك في الوجود ، وهذا يقتضي كون الماهية مغايرة للوجود ، فإن لم يلزم من هذا المعنى المكنات . فإن قالوا : القرق أن يمكن الوجود يمكن [انفكاكه عن الوجود ، فلا جبم أمكن] (أ) تعقله [مع الشك في الوجود ، أما واجب الوجود فإنه لا يمكن تعقله] (\*) من حيث إنه واجب الوجود ، لا يكون موجودا .

فنقول: فعلى ما ذكرتم يلزم في كل من تصور أن واجب الوجود لـذاته ، ما هو ؟ أن يجزم يأن واجب الوجود موجود ، ولما كان هذا باطلا [فاسدا] (١) في بديهة العقل ، علمنا أنه يمكن حصول تصور وأجب الوجود مع الشك في وجوده . وإذا كان [الأمر] (١) كذلك وجب أن يكون وجوده زائداً على ماهيته .

الحجمة العاشرة: لا شك أن قىولنا: الله واجب الـوجـود، كـلام حق وصدق. فقولنا: الله موضوع، وقولنا: موجود محمول، وقولنا: واجب صفة

| . (. 4) 34 (9) | <ul> <li>O 5∈ O</li> </ul> |
|----------------|----------------------------|

<sup>. (</sup>a) من (٦) . (b) من (٦) . (c) من (٦)

<sup>· (</sup>ن (س) · (۲) من (۲) (۲) من (۲)

<sup>(1)</sup> سن (س) -

لانتساب الموضوع إلى المحمول، ونقول: المراد بالموضوع وهو قولنا الله ، إما أن يكون هو الوجود ، أو أمرا مغايرا للوجود ، والأول باطل لوجوه : أحدها : أن على هذا التقدير يصير معنى الكلام أن الوجود واجب الوجود . ولكن هذا باطلى ، لأن الوجود الذي جعل موضوعا ، إما أن يكون هو الوجود الـذي جعل عمولا أو غيره ، والأول باطل لأن جعل الشيء موضوعاً لنفسه ومحمولا لنقسه ، كلام قامد ، عبار عن الفائدة . فإن من قبال : الجدار : جدار . والمثلث : مثلث . كلامه كلام فاسد ، وإن كان الشاني لزم أن يكون الوجود الذي جعل موضوعا ، مغايرا للوجود الذي جعل عمولا ، قحيناذ يلزم من كونه موجودا : خبرين (١) وأيضا : فلم كانت طبيعة الموجود واحدة ، كان الوجود الذي هو الموضوع مساويا في تمام الماهية للوجود الذي هو المحمول ، وحينئذ لم يكن أحدهما بأن يكون موصوفا والآخر بأن يكون صفة ، أولى من العكس . قيثبت بهذا البرهـان : أنا إذا قلنـا : الله يجب أن يكون مـوجودا ، لم يكن المشار إليه بقولتا (١) نفس الوجودية ، بل حقيقة أخرى سوى الوجودية ، وقد صدق حكم العقل عليها بوجوب اتصافها بالموجودية ، وذلك يدل على أن وجود الله تعالى ليس أمرا قائمًا بنقسه بيل هو صفة لماهية أخرى . وذلك هو الطلوب .

قإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من قولنا: الله ، حقيقة لا ندري ماهيتها ولا تعينها ولكنا نصرف في الجملة كونها موجودة ؟ فنقول: هب أنا لا نعرف أن تلك الحقيقة ما هي ؟ إلا أنا نعرف منها أنها إما أن تكون هي الوجود ، أو حقيقة مغايرة للوجود [فإن كانت هي الوجود ، لزمت المحالات . وإن كانت حقيقة مغايرة للوجود [ ٢٠ لزم كون وجود الله تعالى صفة لتلك الحقيقة ، وذلك هو المطلوب . ولما كان هذا الكلام الذي يفيد مقصودنا منقرو ، مسواء عقلنا خصوصية تلك الحقيقة ، أو لم نعقلها ، لم يكن عدم علمنا بتلك

<sup>(</sup>١) مرتين (ز) .

<sup>(</sup>٢) بتوله (س) .

<sup>(</sup>۲) من (i) .

الحقيقة المخصوصة من حيث إنها هي ، قادحاً في مطلوبنا .

الحجة الحادية عشر في إثبات هذا المطلوب: أن نقول: لا شك أن الحق تعالى ذات متمينة عمازة بتمينها عن كل ما سواه من الذوات المعينة ، ولا شك أن الحوجود من حيث إنه وجود حقيقة يشترك فيها الواجب والممكن والجوهر والعرض ، فنقول: ذاته المخصوصة إما أن يكون هو هذا المفهوم المشترك فيه بين كل الموجودات ، وإما أن يكون هو هذا المفهوم ، مع قيد زائد يقتضي تخصصه وتعينه . والأول باطل ، لأن هذا المفهوم المشترك يصدق عليه كونه مشتركا بين الكل ، وذاته المخصوصة لا يصدق عليها هذا المعنى . فبطل القول بأن ذاته المخصوصة هو هذا المفهوم المشترك .

بقى أن يقال: إنه هو هذا المفهوم مع قيد زائد. فنقول: ذلك والقيد] (١) الزائد إما أن يكون سلبيا أو لبوتيا ، والأول باطل ، لأنه سبحانه من حيث إنه هو ذلك المعين موجود ، وما لأجله التعين جزءا من المعين ، فلو كان ما لأجله حصل التعين عزءا من الماهية ما لأجله حصل التعين أمرا ثابتا ، ما لأجله حصل التعين أمرا ثابتا ، ولأما أن يكون ذلك الأمر المخصوص موضوعا والوجود المشترك فيه عمولا ، وإما أن يكون الأمر بالعكس منه . والأول هو المقصود . لأن على هذا التقدير تكون تلك الموبعة المحتصوصة المعينة موصوفة بالوجود ، فيكون ذلك الوجود عارضا لماهيته ، والشاني بالطوضوعية والأعم أولى بالمحمولية . والثاني : وهو أنا لمو جعلنا الموجود المطلق موضوعا ، وجعلنا تلك الحصوصية عمله ، يضع من كونه مشتركا فيه هو تلك الخصوصية ، وحمل تلك الخصوصية عليه ، يتم من كونه مشتركا فيه بينه وبين غيره ، فلزم أن يقال : الأمر المشترك فيه غير مشترك فيه ، وذلك عال القول به باطلا .

ر<sup>1</sup>) من (س) ،

الحجمة الثانية عشر: أجمع العقلاء على أن أفراد النوع الواحد يجب تساويها في اللوازم، وصريح العقل شاهد بصحة هذه المقدمة.

وإذا ثبت هذا فنقول: الوجود في حق واجب الوجود ، والوجود في حق مكن الوجود : طبيعة نوعية واحدة . فوجب أن يصح على كل واحد منها ، ما يصح على الآخر . ولما كان ذلك باطلا ، علمنا أن الحقيقة المخصوصة لنواجب الوجود لذاته حقيقة ، نخالف سائر الحقائق . وأيضا : فقد اتفقت الحكياء على أن الطبيعة النوعية إنما بعرض لها التعدد ('' بسبب القوابل [والماهية الموصوفة بالوجدان ، جارية يجرى القوابل بنلك الوجودات . فثبت أنه لولا] (") الماهيات والمختلفة ) (" لامتنع وقوع التعدد في طبيعة الوجود ، وحيث وقع التعدد فيه ، علمنا أن وقوع التعدد فيه ، إنما كان بسبب الماهيات المختلفة .

فهذه البراهين التي ذكرناها ولخصناها : وجوه ظاهرة جلية قطعية في إفساد هذا المذهب .

واحتج الشيخ الرئيس: [أبو علي] (أ) في بيان أن وجود الله تعالى بمتنع كونه عارضا [لشيء] (أ) من الماهيات بعوجه واحد ذكره في كتاب الإشارات. وأنا أذكر ذلك الوجه، وأضم إليه تقريرات قوية، وبيانات كاملة. فنقول: وجود الله تعالى إما أن يكون مستقلا بنفسه (أ) قائيا بذأته، من غير أن يكون تحققه عتاجا إلى تحقق غيره، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون تحققه عتاجا إلى تحقق غيره، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون تحققه عتاجا بلى تحقق غيره، فإن كان الحق هو الأول، كان ذلك الوجود قائيا بذاته مستقبلا بنفسه، فلا يكون عارضا لشيء من الماهيات. وإن كان الحق هو الثاني، وهو كون ذلك الوجود غير مستقل بنفسه بل يكون مفتقرا إلى غيره، فنقول: فذلك الوجود مفتقر إلى غيره، فنقول: فذلك الوجود مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو عكن لذاته، فذلك الوجود

<sup>(</sup>١) التفرد (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س) . (۴) من (ز) .

رة) من (س) . (ا) من (س) .

<sup>(</sup>ف) من (س) ،

<sup>(</sup>١) مستقلا بنفسه ، قائياً ينقسه (ز) .

عكن للذاته . وكل عكن لذاته فلا بلد له من سبب ، وذلك السبب إما تلك الماهية أو غيرها . ولا جائز أن يكون سبب ذلك الوجود هو تلك الماهية ، لأن كون تلك الماهية مقتضية لذلك الوجود ، إما أنْ يكون مشروطا بكونها موجودة آأو لا يكون] (١) مشروطا بهذا الشرط. ولا جائز أن يكون اقتضاء تلك الماهيـة لـذلك الـوجود، مشروطا بكونها مـوجـودة، لأن الـوجـود الـذي هـو شـرط الاقتضاء ، إن كان هو غير (٦) الــوجود الــذي هو الأثــر (٢) ، لزم كــون الشيء الواحد شرطا لنفسه ، وهو محال ، وإن كان غيره لزم أن يكون الشيء الواحمد موجودا مرتين ، وهو محال . ولأن الكلام في الوجـود الثاني كـالكلام في الأول ، بلزم إما التسلسل ، وإما الدور وهما محالان . هـذا كله إذا قلنا : إن اقتضاء تلك الماهية لذلك الوجود ، مشروط بكون تلك الماهية موجودة . أما إن قلنا : إن هذا الشرط غير معتبر ، فحينئذ بكون هذا قولا بأن ما ليسر بموجود ، يكون مقتضيا للوجود ، وذلك محال في بديهة العقل ، لأن الشيء ما لم يكن موجوداً في نفسه ، يمتنع كونه علة في وجود غيره . وهذا كله إذا قلنا : العلة المقتضية لذلك الوجود هي تلك الماهية . أما إذا قلنا : العلة المقتضية لذلك [الوجود] (١) شيء أخر صوى تلك الماهية ، فحينئذ يكون وجود واجب الوجود لذاته ، مستفادا من صبب منفصل ، فيكون واجب الـوجود لـذاته [واجب الـوجود بغيـره ، وذلك عال . فثبت أن القول بأن وجود وأجب الموجود للذانه] (\*) عارض لماهيته : يفضى إلى هـذه المحالات ، فـوجب أن يكـون القـول بـه محـالا . فثبت أنـه لا حقيقة له إلا الوجود المجرد عن جميع الماهيات . وهذا هو تقرير هذه الحجة عـلى أقوى الوجوه ،

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه :

الأول: لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الوجود غنى عن تلك الماهية ؟

<sup>(</sup>۱) بن (ن) .

<sup>(</sup>۲) غين (س) . (۳) ألله (س) .

<sup>- (</sup>i) or (t)

<sup>(</sup>a) من (c) .

قوله : « لو كان غنيا عنها لكان قائبا بنفسه ، ولم يكن صفة لتلك الماهية » قلنا : الستم تقبولون : إن الصورة حالة في المستم تقبولون : إن الصورة حالة في المادة ، وما يكون علنا لمحلول في وجوده ، فالصورة غنية في وجودها عن المادة ، مع أن الصورة حالة في المادة ؟ فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية ، ومع كونه غنيا عنها ، فإنه يكون حالا فيها ؟ وتقريز الكلام من وجهين :

الأول: أن يقالُ: الوجود وإن كان غنبا في نفسه عن تلك الماهية ، إلا أنه علة لكونه خالا في تلك الماهية ، وعلى هذا التقدير فالوجود مع كونه غنيا عن تلك الماهية ، يكون حالا فيها . أو يقال : تلك الماهية توجب كون [ذلك] (") الوجود حالا في تلك الماهية ، فهذان الاحتمالان قائمان ، وكل واصلا منها لا يقدح في كون الوجود حالا في الماهية مع كون الوجود غنيا عن الماهية . وجهذين الطويقين جوزنا كون الصورة علة لوجود المادة ، مع كون الصورة حالة في المادة .

الوجه الثاني في الجواب: سلمنا أن بتقدير أنه بجب حصول ذلك الرجود [قي تلك الماهية ، فإنه يلزم كون الوجود [<sup>(1)</sup> مفتقرا إلى تلك الماهية ، ويلزم من كون الوجود مفتقرا إلى تلك الماهية ، ويلزم من كون الوجود مفتقرا إلى الماهية كون الوجود مكنا ، إلا أنا نقول: ههنا دليل بمنع كون الوجود موسوفا بالإمكان . وتقريره : وهم أنه مكن الوجود هو الدي لا يمنع كون حقيقته حاصلة مع الوجود تارة ، ومع العدم أخرى . وهذا المعنى لا يمقل في حق الوجود ، لأنا لو قلنا : إن ماهية الوجود تارة تحصل مع الوجود ، وأخرى مع العدم ، لزم كون الوجود على أخد التقديرين موصوفا بوجود آخر ، وعلى النقدير الثاني يكون موصوفا بالعدم . وكل ذلك [عمال] (أ) أما الأول فلأنه يلزم اجتماع الوجودين للشيء الواحد . وأبضا : فلا يكن أحدهما

<sup>(</sup>١) المُاهية (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>(</sup>٤) سن (س) .

بالموصوفية والآخر بكونه صفة لـلأول أولى من العكس . وأما الشاني فلأنه يلزم الجمع بين الوجود وبين العدم ، وهو محال . فيثبت : أن وصف الـوجود بكونه عكن الـوجود والعـدم محال . فيثبت : أن [الـدليـل] (١) الـذي ذكـوتم ، وإن اقتضى كون الوجود موصوفا بالإمكان ، إلا أن الدليل الذي ذكرناه يجنع منه .

الوجه اثناني في الجواب (\*): وهو الجواب المعتمد أن نقول: لم لا بجوز أن يقال: المقتضى لذلك الوجود هو الماهية ؟ قوله: « اقتضاء تلك الماهية لذلك الوجود إما أن يكون مشروطا بكون تلك الماهية موجودة ، وإما أن لا يكون مشروطا بذلك ، قلنا: المختار أن الماهية من حيث هي هي ، كافية في اقتضاء ذلك الوجود .

والذي يدل على أن هذا الذي ذكرناه غير مستبعد ، وجوه :

الأول: لا نزاع أن ماهيات المكنات مغايرة لوجوداتها ، وأن تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات . [فتقول : إن كان الشرط في كون تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات] (" كونها موجودات في نفسها ، الزمت المحالات التي ذكرةوها ، وإن لم يكن كون الماهية قابلة للوجود مشروطا بكونها موجودة ، بل الماهية من حيث إنها هي ، تكون قابلة ، فلم لا يجوز أن يقال : المؤثر في ذلك الوجود هو تلك الماهية من حيث إنها هي ؟ وبالجملة فكل ما تذكرونه في جانب التأثير ؟

الثاني: إن الماهية الممكنة مقتضية للإمكان لما هي هي ، وأما الوجود فإنحا يحصل من السبب المنفصل ، وما بالذات قبل ما بالغير ، فاقتضاء الماهية الممكنة للإمكان سابق على اتصافها بالوجود ، فيثبت : أن اقتضاء الماهية للوازمها ، سابق على اتصافها بالوجود ، فيثبت : أن اقتضاء الماهية للوازمها لا يتوقف على كون تلك الماهية موجودة . وإذا عقل ذلك في الجملة ، فلم لا يعقل مثله في

<sup>(</sup>١) من (س) ،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : الثالث (٢) من (3).

اقتضاء الماهية لوجود نفسها ؟.

الثالث: إن الماهية الموجودة قابلة للوجود . وقابلية الوجود [سابقة على حصول الوجود . ثم نقول ; قابلية الوجود صفة خارجة عن الماهية ، لأن قابلية الوجود] (١) نسبة غصوصة بين الماهية وبين الوجود ، والنسبة بين الأمرين مغايرة لذات كل واحد منها ، فقابلية الماهية للوجود صفة خارجة عن الماهية لازمة لها ، فتكون [معلولة الماهية لقابلية الوجود لا تكون مشروطة بالوجود ، لأن الوجود متاخر بالرتبة عن قابلية الوجود ، والمتأخر] (١) لا يكون شرطا للمتقدم ، فيثبت : أن اقتضاء الماهية لهذا الحكم ، غير مشروط بالوجود ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : إن اقتضاء الماهية للوجود لا يكون مشروطا بوجود آخر ؟ وحينتذ يندقم ما ذكرتموه .

قإن قالوا: فالماهية إذا لم يكن انتضناؤها للوجود، مشروطا بكونها موجودة. فحينئذ بجوز كونها مقتضية للوجود حال عدمها. فحينئذ يازم كون المعدوم علة للموجود، وذلك عال. فنقول: لا شك أن قبول الماهية للوجود غير مشروط بكونها موجودة، ثم مع هذا لا يلزم أن يقال: المعدوم موصوف بالوجود. وإذا لم يلزم هذا في جانب القبول، فكذلك مثله في جانب التأثير. وتحقيق القبول فيه: أن الماهية من حيث إنها هي، مضايرة لكونها موجودة أو معدومة. وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الحجة التي عولوا عليها من جميم الوجوه.

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

 <sup>(</sup>١) في (ص): فتكون معلولة لها ، بانتضاء الماهية لقابلية الوجود ، لا يكون مشروطا للمنقدم . . .
 النخ .

# المسألت المابعت

4

# تمتيزًا لنول في بيان أن المبدُّ الأول. ه لم هومَلك المعتبِّدُ النصوصة ؟

اعلم . أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة . وهي : أنا تقول : أنا إذا قلنا : الماهية الفلانية من حيث هي هي ، لا سوجودة ولا معدومة(1) فهذا الكلام مجتمل وجهين :

أحدهما(٢) : أن يكون المراد : أن الماهية الفىلانية من حيث(٢) إنها هي ، عبارة مفايرة لكونها موجودة أو معدومة .

الثاني: أن يكون المراد أن الماهية الفلانية خالية عن الوجود وعن العدم [والمفهوم الأول حتى] والمفهوم الثاني باطل . لأنا إذا اعتبرنا المثلث من حيث إنه مثلث ، فهذا الاعتبار من حيث إنه هو ، مغاير لكوف موجودا ، أو لكوف معدوما . والدليل : أن المفهوم من لفظ الموجود ومن لفظ المعدوم مغاير للمفهوم من نفظ المثلث . بدليل : أنه يصح تعقل الموجود وتعقل المعدوم حال الذهول عن تعقل معنى المثلث ، وكذلك يحصل أيضا تعقل المثلث من حيث إنه مثلث مع الذهول عن كونه موجوداً أو عن كونه معدوماً . فظهر بهذا أن كونه مثلثاً (عمرهم) وموجوداً أو معدوماً غير . وأما الاحتمال الثاني وهو مثلثاً

<sup>(</sup>٢) الأول (س) . (س)

 <sup>(</sup>٤) من حيث هي هي ، لا مرجودة ولا معدومة (ز) .
 (٦) زيادة .

أن يقال: إن كونه مثلثاً ينفك عن الموجود وعن المعدوم، فهذا محال لأن الشي إما أن يكون له حصول في الأعيان، وإما أن لا يكون له حصول في الأعيان، وكونه خاليا عنها أمر محال في العقل. فالحاصل: أن كونه مثلثا مغاير لكونه موجودا أو معدوما، ولكنه يمتنع أن ينفك عنها معا. وإذا عرفت هذا فنقول: إذا فرضنا أن حقيقة من الحقائل، وماهية من الماهيات كانت علة لوجود نفسها، فعلة الوجود هي تلك الماهية من حيث هي هي لا كونها موجودة ولا كونها معدومة، وحيئلة يصدق أن يقال: مبدأ ذلك الوجود لا موجودة ولا معدوم، ويصدق أيضا أن يقال: المبدأ وهو أحق الموجودات بكونه موجودا.

أما الأول: فإنما يصدق لما بينا أن مبدأ ذلك الموجود همو تلك الماهية ، وبينا أن تلك الماهية ، وبينا أن تلك الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة . وأما الشاني : فإنما يصدق لأن تلك الماهية لما كانت علة لذلك الموجود لعينها ولذاتها ، فحينته يمتنح عقلا خلو تلك الماهية عن الوجود ، فكانت لا محالة موجودة ، وكانت أحق الموجودات بصفة الوجود .

إذا عرفت هذا فنقول : عقل من بعض الناس أنهم قالوا : المبدأ الأول لا موجود ولا معدوم ، بل هو هو فقط ، وأنه هويـة لا يمكن التعبير عنهـا بالـوجود والعدم .

وأما الجمهور فإنهم انفقوا على أن المبدأ الأول موجود ، بـل هـو أحق الموجودات بصفة الموجودية ، وطـالت المنازعـأت بين الفريقين في هـذا الباب ، وإذا تـأملت في الكلام الـذي بحثناه وشـرحناه علمت أن النزاع واقع في اللفظ المحض [وبالله التوفيق](١) .

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

### المسألت إلخا مستيير

#### ċ

### بياره أَنَّ رسجان بخالف جملة الممكنات ءلذات المضوصة ، لالصغة زائدة عالمانات

اعلم . أن جمهور المتكلمين يقولون : الذوات متساوية في كونها ذوات ، وإنما يمتاز بعضها عن بعض بصفات قائمة بها ولما اعتقدوا ذلك ، قالوا : إنه سبحانه وتعالى ذات ، وإن الجسم أيضا ذات ، وامتياز ذاته عن ذوات الاجسام ، لا بد وأن يكون لأجل صفة اختص بها ذات الله تعالى ، ولاجل تلك الصفة امتازت ذاته عن سائر الذوات . والذي نقول به : أن ذاته سبحانه وتعالى ذات مفردة منزمة عن جميع جهات التركيب [وأن تلك المذات لعينها ولذاتها ، غالفة لسائر اللوات ، وقبل الخوض في الدليل لا بد من تقديم مقدمة وهي في بيان أن الشيء قد يخالف غيره لعينه ولذاته ، من غير حاجة إلى صفة زائدة](ا) والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه :

الأول: إنا لو فرضنا كون اللوات متساوية في الداتية ، وفرضنا أنه إنما يخالف بعضها بعضا لأجل الصفات القائمة بها ، فتلك الصفات إما أن يكون بعضها مخالف للبعض ، أو لا يكون . والثاني باطل لأن تلك الصفات إذا لم تكن متخالفة ، استحال ضرورة أن تكون تلك اللوات متخالفة لأجلها ، وإن كانت تلك الصفات متخالفة فاختلافها إما أن يكون لصفات أخرى ، وحينئذ يلزم منه التسلسل ، وهو عالى . وإن كان اختلافها لأنفسها ولأعيانها ، فحينئذ

<sup>(</sup>۱) من (G) ،

تكون تلك الصفات متخالفة لأنفسها من غير اعتبار صفة أخرى ، وذلك يدل على أنه لا يمتنع كون نلك الأشياء مختلفة لأنفسها ولأعيانها .

الحجة الثانية في صحة هذا المطلوب: أن نقول: الذات والصفة (أ) لا بد وأن يكون كل واحدة منها مخالفة للأخرى ، إذ لو كماتنا متساويين في تمام الملهية ، فحينتك لم يكن كون إحداهما ذاتما والأخرى صفة أولى من العكس . فثبت أن الذات والصفة بجب كون كل واحدة منها مخالفة لملاخرى . فنقول: تلك المخالفة الحاصلة بينهها إما أن تكون لأجل صفة أو لا لأجل صفة؟ والأول باطل . لأنا بينا أن كون الذات موصوفة بالصفة مشروط بكون كل واحد منها خالفا للأخر . فلو عللنا كون كل واحدة منها مخالفة للأخرى بقيام الصفة بها ، كن الدور وهو عال . فئيت : أن كون الدأت والصفة مختلفين ليس معللا لشيء من الصفات ، بل همو لعين حقيقتها ، ولنفس ماهيتها . وذلك هو الملوب .

الحجة الثالثة في صحة هذا المطلوب : إنا إذا قلنا : إن هذا الشيء يماشل ذلك الشيء من بعض الوجوه ويخالفه من سائر الوجوه .

فهذا كلام بجازي . وذلك لأن الرجه الذي لأجله حصلت المساركة مغابر للوجه الذي لأجله حصلت المساركة مغابر للوجه الذي لأجله حصلت المخالفة ، وإلا لزم اجتماع النقيضين في الشيء المواحد وهو محال . بل الحق أن كمل واحد من هذين الشيئين مركب من جزءين . واحد الجزءين من أحد الجانبين يمائل الجزء الاخو من الجانب الثاني عمائلة في حقيقتها [ومساواة في ماهيتها] (") والجزء الثاني من الجانب الأول بخالف الجزء الثاني من الجانب الثاني خالفة تامة ، لنفس الحقيقتين . وإذا عرفت هذا نقد ظهر أن الشيئين اللذين (تمائللا فإنما] (") يتماثلان لتمام حقيقتها ولنفس ماهيتها ، لا لصفة زائدة ، وأن الشيئين اللذين يختلفان [فإنما نجتلفان] (") لتمام

<sup>(</sup>١) الدوات والصفات (س).

<sup>(</sup>۲) من (س) .

ر۴) من (i) ·

<sup>· (</sup>i) 5· (i)

أر يكور أن يص بصفة • ذلك ر يقال : الكلام وحيننذ سبحانه كان لأ أقسام .

حقيقتها [ولنفس ماهيتهم] (١) لا لصفة [زائدة] (١) فظهر بما ذكرنا: أن التماثل أو الاختلاف لا يعقل أن يكون معللا بأمر زائد ، بل لا يحصلان إلا لنفس الماهية والحقيقة . وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : نـدعى أن ماهيـة الله تعالى مخـالفة لماهيات جميع الممكنات لنفسها ولعينها من غير أن تكون تلك المخالفة لأجل صفة أو حالة . والذي يدل على صحة ما ذكرناه : أن الحقيقة المخصوصة في حق الله تعالى ، إما أن تكون مساوية لحقائق المكنات من حيث إنها هي ، وإما أن لا يظهر أنه يمتنع تعليل تلك المخالفة بشيء من الصفات ، لأن كـل حكم حصل لذات الشيء ، ولماهيته ، فإنه يمتنم حصوله لغيره ، لأن الشيء الواحد لا يكون واجب الوجود لذاته أو لغيره معا . وأما إن كان الحق هـ والقسم الأول فنقول : لما كانت الذوات بأسرها متساوية في مجرد كونها ذوات؛ فاختصاصات ذات الله تعالى بالصفة التي لأجلها امتازت ذاته عن سائر الذوات، إما أن يكون لا لأمر، أو يكون لأمر . والأول باطل لأن الذوات لما كانت متساوية في تمام الذاتية وجب أن يصح على كمل واحد منها ما يصح على الأخر ، فلو المتصت ذات معينة بصفة معينة دون سائر الذوات ودون سائىر الصفات لا لمرجح ولا لمؤشر ، كان ذلك رجوحا اللمكن من غير سبب ، وذلك عال . وأما الثان وهو أن يقال : إن تلك الذات المعينة اختصت بتلك الصقة لأسر آخر ، فحينتُ يعود الكلام في اختصاص تلك اللذات بذلك المرجع ، فيكون لمرجع [أخر](١) وحينئذ يلزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان . فثبت أن القول بأن ذات الله سبحانه مساوية لسائر الذوات في الذانية ، وأن امتياز ذاته عن سائر الذوات إنحا كان لأجل اختصاص ذاته بصفة ، لأجلها حصل الامتياز : قول يفضى إل أقسام باطلة ، فوجب أن يكون هذا القول باطلا ، فيثبت : أن حقيقته سبحانه تخالف سائر الحقائق والماهيات لنفسها ولعينها . وذلك هو المطلوب .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>٣) رقوعا (س) .

<sup>(</sup>٤) بن (س) 🛈

واحتج المخالف على صحة قوله . بوجوه :

الأولى: إن الذوات بأسرها متساوية في كونها ذوات ، فامتياز بعضها عن البعض لا بد وأن يكون لصفة ، بيان المقام الأول : أنا نقول : الذات ما يكون مستقلا بنفسه ، والصفة (١٠ لا تكون إلا بالغير . فيعقل من الذات هذا المفهوم الواحد ، وذلك يدل على أن الذوات متساوية في كونها ذوات .

وبيان المتمام الثاني: أنه لما وقع الاستواء في المفهوم من كوتها [ذوات] (٢) وجب أن يحصل الامتياز بمفهوم غير ذلك المفهوم ، ضرورة أن جهة المساواة غير جهة المخالفة . .

والثاني : أن نقول : إن حقيقة ذات الله تعالى إما أن تكون هــو أنه ذات نقط ، أو تكون حقيقته أنه ذات مًا معينة مخصوصة .

قإن كان الأول لزم أن يكون كل ما يصدق عليه [أنه ذات ، يصدق عليه أنه] (٢) هو الله سبحانه ، وإن كان الثاني فحينئذ يكون المفهوم من ذلك التعين وتلك الخصوصية أمرا زائدا على المفهوم من كونه ذاتا . وذلك بدل على أن امتياز ذاته تعالى عن سائر الذوات ، لا بد وأن يكون بصفة .

والشالث: أن نقول: نحن [نعلم] (1) بالضرورة أنه لا يمكننا تعريف ذات من الذوات المخالفة لسائر الذوات ، إلا بأنه المختص بالصفة الفلانية ، أو الموصوف بالأمر الفلاني ، ولأجل اختصاصها بتلك الصفة ، أو يذلك الأمر ، وقم الامتياز . وذلك يدل على مخالفة بعض الذوات لبعض ، معللة بالصفات .

والجواب هن الأول: إنا لا ننازع في أن الذوات متسارية في المفهوم من كونها ذوات ، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك المفهوم مفهوما سلبيا ، ويكون. معناه أنه أمر ما ليس تابعا (°) لغيره في الحصول والتحفق ؟ وقمد عرفت في كتب

<sup>(</sup>١) والصفة ما يكون تابعا لغيره ، فتعقل والذات (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) انت (س) -(t) انت (س) -

ره) مانعا (س) .

المنطق : أن الاستواء في المقهوم <sup>(۱)</sup> ، لا يوجب الاستواء في الماهية ، وعلى هـذا التقدير لا يبعد استواء الذوات في هذا المفهوم السلبي ، مع أنه يكون كل واحد منها ممتازا عن الأخر بتمام حقيقته .

والذي يقوي هذا الذي ذكرناه: أن الدليل الذي ذكرتم في كون الذوات متساوية في المفهوم من كونها ذوات ، فهو أيضا بعينه يدل على أن الصفات متساوية في المفهوم من كونها صفات . وإذا كان كمذلك وجب أن لا يحصل الاختلاف البتة ، لأن الاختلاف لو حصل لحصل إما في الدوات ، وإما في الصفات ، وعلى التقديرين فالاختلاف مفقود (") ، فوجب أن لا يحصل الاختلاف البتة ، وحيث حصل ، علمنا أن ما ذكرتم من الدليل ساقط .

والجواب عن الثاني: إنا بينا بالدلائل الثلاثة في مقدمة هذه المسألة: أنه لا يلزم من كون الشيء نحالفا لشيء آخر، أن تكون تلك المخالفة واقعة لأجل صفة زائدة، وإذا تقررت هذه المقدمة سقطت تلك الشبهة. وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة الثالثة.

واعلم أن حاصل الكلام في هذه المسألة أنا نقول : كل واحدة من الدوات تخالف غيرها ، في كونها تلك الحقيقة المخصوصة ، إلا أن هذه الحقائق المختلفة ، يلزمها لازم واحد سلبي ، وهو كونها ذوات . والأشياء المختلفة لا يمتع اشتراكها في لازم سلبي <sup>(1)</sup> . أما الخصوم فإنهم يقولون : الدوات متساوية في كونها ذوات إلا أن كل واحدة منها يلزمها صفة معينة لأجلها تمتاز عن غيرها وذلك محال . لأن الأشياء المتساوية يمتنع أن يلزمها لوازم مختلفة . فهذا تمام هذا الكلام في هذا الباب إوبالله التوفيق (1) .

<sup>(1)</sup> السكوت (س) .

<sup>(</sup>Y) مقصود (ز) .

<sup>(</sup>۴) راحد (س) .

<sup>(</sup>t) من (i) .

### المأليتي السادست

# نی بیان کرند . تعالی ۔ قدیمًا اُزلیاً

اعلم . أن كل ما كان واجب الوجود لذاته ، فإنه يجب كونه قديما أزليا . لكن ليس كل ما كان قديما أزليا ، فإنه يجب كونه واجب الوجود لذانه .

أما بيان الأول . فهو أن كل ما كان واجب الوجود لـذانه كـانت حقيقته غير قابلة للمدم ، وكل ما كان كذلك ، فإنه يجب أن يكون موجودا أزلا وأبدا . إذ لـو كان مصدوما [في الآزل أو سيصـير معدومـا] أن في الأبد ، فحينشذ تكون حقيقته قابلة للمدم ، وقد فرضنا أنه ليس كذلك . فئبت أن كل مـا كان واجب الوجود لذاته ، فإنه يجب أن يكون قديما أزليا باقيا سرمديا .

وأما بيان الثاني: وهو أنه لا يلزم من كونه قديما أزليا باقيا سرمديا: كونه واجب الوجود لذاته [فهو أنه لا يمتنع في أول العقل: كسون شيء معلول شيء آخر واجب الوجود لذاته] (٢) والمعلول يجب دوامه يدوام علته [فهـذا المعلول يكون قديما باقيا أزليا سرمديا، مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته. فئبت بما ذكرنا: أن كل ما كان واجب الوجود لذاته، فإنه يجب أن يكون قديما أزليا سرمديا واجب الوجود لذاته.

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>. (</sup>۲) من (۵) .

إذا عرفت هذا فنقول: إنا لما بينا بالبرهان القاطع كونه تعالى واجب الوجود لذاته ، فحينئذ يلزم كونه قديما أزليا باقيا سرمديا . إلا أنا نويد أن نذكر مذاهب الناس في هذا الباب ، وطرقهم . ليكون هذا الكتاب حاويا لكل ما قبل في هذا الباب . فنقول: للمتكلمين في هذا الباب طريق ، وللفلاسفة طريق آخر . أما المتكلمون فيانهم لما أقاموا الدلالة على حدوث هذا العالم الجسماني قالوا: العالم عدث ، وكل عدث فله عدث . فالعالم له عدث ثم قالوا: ذلك المحدث إن كان عدنا كانت [علق] (أ) الافتقار إلى المحدث حاصلة فيه ، وحينئذ يلزم اقتفاره إلى عدث ، والكلام فيه كيا في الأول ، فيلزم إما الدور وإما التسلسل ، وهما باطلان .

قيثبت أن القول بأن صانع العالم محدث يفضي إلى الاقسام الباطلة (") فيكون القول بحدوث الصانع باطلا ، فوجب الجزم بكون أزليا قديما . ثم يقيمون الدليل على أن ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه وعند هذا بجكمون بأنه تعالى كما أنه قديم أزلي ، فكذلك يجب أن يكون باقياً سرمديا .

فهذا تقرير كلامهم .

ولقائل أن يفول : إن هذا الذي ذكرتم لا يـدل البتة عـلى أن خالق هـذا العالم يجب أن يكون قديما ويبانه من وجوه :

أحدها: أنه بقال: لم لا يجوز أن يقال: إن الإله الـذي هـو واجب الوجود لذاته تحلق موجودا آخر ، وخلق فيه القدرة على إيجاد الأجسام . وذلك الشيء الآخر هو الذي خلق هذا العالم الجسماني ، ويهذا التقدير فإنه لا يكون خالق هذا العالم الجسماني قديما أزليا . بل يكون عدثا مخلوقا ، وخالفه يكون قديماً أزلياً ، وبهذا التقدير فالدور والتسلسل لا يلزمان المبتة .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>١) الثلاثة (س) .

وثانيا: أن يقال [لم لا بجوز أن يقال: [ن] () الموجود الذي هـ واجب الوجود لذاته أوجب لـ ذاته مـ وجود السي بجسم ولا يجسماني ، وذلك الموجود موصوف بـ العلم والقدرة [والحكمة] () وهو الـذي حلق هذا العالم وأوجده ، وعلى هذا التقدير فخالق هذا العالم قديم أزلي موصوف بالعلم والقدرة ، إلا أنـ لا يكون واجب الوجود لذاته ، بل هو معلول علة قدية واجبة الوجود لذاته ، بل هو معلول علة قدية واجبة الوجود لذاتها .

فالسؤ ال الأول: ينفرع على أن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته يكون قادرا مختارا .

والسؤال الثاني: يتفرع على كونه موجبا بالسذات ، لا فاعلا بالاختيار " . فيشت على كلا التقديرين (أ) أن هذا السؤال لازم . وأيضا : فعل تفريع قول من يقول : إن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته موجب بالذات لا فاعل مختار ، يصح أن يقال : إن خالق هذا العالم لا يكون قديما ، بل يكون عدثا . وتقريره : أن [على تقدير أن] (ه) يكون الواجب لذاته موجبا بلا يكون عدثا . وتقريره : أن [على تقدير أن] (ه) يكون الواجب لذاته موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار ، فإنه لا يكن إسناد هذه الحوادث اليومية إليه ، إلا بأن يقال : بأن تأثيره في وجود كل حادث ، مسبوق بحصول حادث آخر قبله ، لا إلى أول ، وإذا جاز هذا ، جاز أيضا أن يقال : إنه حصل في الأزل جوهر ليس بجسم ولا بجسماني . مثل : عقل ، أو نفس . ويكون ذلك الموجود علا لإدراكات جزئية متعاقبة ، ولتصورات جزئية متلاحقة . ولما انتهت تلك التصورات إلى تصور خاص [وذلك التصور الخاص بسبب الفيضان . موجود قادر عالم لذاته . عن المبدأ الأول ، ثم إن ذلك الشيء] (1) صار خالقا لذا العالم الجسماني .

فيثبت أن على تقدير القول بأن واجب الوجود لذاته موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فإن هذا الاحتمال باق . وإذا وقفت على هذه المباحث،

<sup>(</sup>١) من (ص) . (ه) الطويقين (ص) .

<sup>(</sup>۱) من (ز) . (ه) من (س) .

 <sup>(</sup>۲) من (۱) .
 (۲) من (۱) .

#### فعند هذا تنفتح أبواب كثيرة من الاحتمالات :

أحدها : أن يقال : إن خالق هذا العالم الجسماني موجود واحد ، وهو إما غلرق المبدأ الأول ، أومعلول له .

[وثالثها: أن يقال : خالق بعض الصفات والذوات شيء ، وخالق نوع آخر من الصفات والذوات شيء آخر] (1) .

وبالجملة : فعل جميع النقديرات ، ثبث : أن الدليل الذي ذكروه لا يفيد البنة تقرير أن خالق هذا العالم الجسماني قديم أزلي واجب الوجود لذاته .

وأعلم . أنه حصل ههنا مقامان :

أحدهما : طريقة القنائلين بأنه لا سبيل إلى تحصيل المعارف الإلهية إلا بالتمسك بطريقة الأولى والأخلق .

والثاني : طريقة القائلين بأنه لا بد من الدلائل اليقينية . `

أما الطريق الأول: فتقريره: أن يقال: إنه لما ثبت أن العالم محدث ، وجب افتقاره إلى فاعل ، فذلك الفاعل إن كان محدث ، افتقر إلى فاعل آخر . ويجب افتقاره إلى فاعل ، فذلك الفاعل إن كان محدثا ، افتقر إلى فاعل آخر . فإما أن يتسلسل ، أو يدور ، أو ينتهي بالأخر إلى فاعل قديم واجب الرجود للذاته . أما الدور والتسلسل فها باطلان (1) وأما إثبات الرسائط مع الأنتهاء إلى موجود واجب الرجود لذاته [فنقرل: لما دلت الدلائل على أنه لا بد من الاعتراف يوجود واجب الرجود لذاته] (1) ولم تدل الدلائل على وجود هذه الوسائط من البن ، والاكتفاء بالموجود الذي هو واجب الرجود الذي هو واجب الرجود لذاته ، فهذه طريقة القائلين بالأولى والأخلق .

<sup>· (</sup>i) is (1)

<sup>(</sup>٣) عالان (س) .

<sup>(</sup>۲) من (۲) ·

وأما إقامة الدلالة على [نفي] (١) هذه الوسائط .

فاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقا واهية ونحن نــذكرهــا وننبه على ضعفها .

الحجة الأولى: قالوا: ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم بعضها أولى من العكس . فإما أن نحكم بحدوث الكل ، وحينئذ يلزم ، إما التسلسل أو الدور ، أو تحكم بقدم هذا العالم وهو المطلوب ، ولقائل أن يقلول : منا المراد من قولكم : ليس البعض بأولى من البعض ؟ إن أردتم [عدم] (1) الأولوية في نفس الأمر فهذا عنوع . فلم لا يجوز أن يقال : إن بعض تلك المراتب أولى بالحدوث ، والمرتبة المغايرة للمرتبة الأولى أولى بالقدم ؟ وإن كنا لا نعرف سبب تلك الأولوية ، فإن عفولنا ضعيفة ، وأفهامنا قاصرة ، وليس كل رما لا نعرفه ، وجب أن لا يكون موجودا .

وإن أردتم يه عدم الأولوية في أذهاننا وعقولنا ، فهـذا لا يفيد إلا وجـوب التوقف وعدم الجزم بقسم واحد من هـذه الأقسام المحتملة فـإما أن تجـزم بنفي البعض وثبوت الباقى . وذلك باطل قطعا .

الثانية : قالوا : لا يجوز أن يكون شيء من الدوات علة لذات أخرى . لأنا بينا في المسألة المتقدمة : أن الدوات بأسرها متساوية في المدانية ، وأن الاختلاف ليس إلا بالصفات ، فلو كانت ذات علة لذات ، لكان كل ذات علة لكل ذات . فيازم كون الذات المعلولة عامة للذات التي فرض كونه إعلة [وكل] (11 ذلك محال ، فيثبت أنه لا يجوز أن يكون شيء من الذوات علة لشيء منها .

ولقائل أن يقول: هذا بناء على أن الـدُوات متساوية في كونها دُوات،

<sup>(</sup>۱) س (ز) .

<sup>(</sup>۲) بن (س) ۔

<sup>(</sup>۴) ان (س) .

ونحن قد بينا بالبرهان اليقيني أن ذلك باطل ، إذ لو كان الأمر كذلـك ، لزم أن تكون الأشياء المتساوية ، يلزمها لوازم مختلفة . وذلك محال في العقول .

أسا لو قلنا: إنها في أنفسها غتلفة إلا أنها مع اختلافها في حقائفها متشاركة في كونها ذوات ، بمعنى أنها أمور ضير تابعة في وجودها لغيرها ، فعل هذا التقدير فقد حصلت أشياء غتلفة في الماهية ، مع أنها تكون مشتركة في بعض اللوازم ، فثبت : أن الحق ما ذكرتاه ، وإذا كان الأمر كذلك فقط سقط كلامكم .

وأبضا: فمدار هذه الحجة على مقدمتين:

إحداهما : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية .

والثانية: أن الأشياء المتساوية وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الخر . فنقول : إن كان الأمر كذلك كها ذكرتم ، فحينتذ يلزمكم جواز أن يتقلب الخالق هملوقا والمخلوق خالقا [والممكن واجباً] (١) والواجب ممكنا ، وحينتذ يبطل عليكم كل ما ذكرتموه [ولما لم يلزم هذا ، فكذا] (١) همهنا .

الحجة الثالثة: إن قاعل العالم بتقدير كونه محدثاً ، فإنه بجب أن يكون الإله الأكبر [الذي هو الحالق خالق هـ قدا العالم قددرا على خلقه وإيجاده ، وإذا ثبت ذلك ثبت ذلك فوجب أن يكون الأكبر [الأراعل كل المكنات ، وإذا ثبت ذلك فوجب أن يكون قادرا على خلق هذا العالم ، وإذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا شيئا آخر يقدر على خلق هـ قدا العالم ، لزم حصول مقدور واحد لقنادرين وهو على . فوجب أن يكون هذا الفرض عالا .

واعلم : أن هـذه الحجة لا تتم إلا إذا قلنـا : إنه لا يؤثـر شيء في وجود [شيء] (١) إلا قـدرة الله تعالى ، واكثر أهل العـالم ينازعـون في هذا البـاب ،

<sup>(</sup>۱) من (ن) ·

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>t) من (س) .

وستأي [هذه المسألة بالاستقصاء] (١) في باب قادرية الله تعالى .

فهذا تمام الكـلام في حكايـة كلام المتكلمـين في إثبات كـونه تعـالى قديمــا أوليا .

وأما الوجه الذي تمسكوا به في إثبات كونه باقيا أبديا . فهو أنهم قالوا : ثبت بما ذكرنا كونه تعالى قديما أزليا . فنقول : ما ثبت قدمه ، فإنه يمننع عدمه . واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه :

الحجة الأولى : وهي الحجة التي عليها تعويل الأشعرية . أن قالوا : هذا القديم لو عدم بعد وجوده ، فإما أن بكون عدمه لإعدام معدم أو لطريان ضد ، أو لانتفاء شرط ، والأنسام الثلاثة باطلة . فالقول بعدم القديم باطل . ليفتقر ههنا إلى بيان أمرين : أحدهما : بيان حصر الأنسام ، والثاني : إنساد كل واحد منها . أما بيان الحصر فهو أنا نقول : كل شيء عـدم بعد وجـوده ، فإنه لا بد وأن يكون ذلك العدم جائزا. إذ لو كان ذلك العدم واجب لذاته ، لكان ذلك العدم دائها ، ولو كان العدم دائها ، لما كان (٢) الــوجود أزليها ، وإذا كان ذلك العدم أمرا جائزا ، وجب أن يكون له مرجح ، وذلك المرجم إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، فإن كان عدميا فهو أن يقال ؛ إنه إنما عدم لأجل أنه عدم شيء . كان ذلك الشيء محتاجا في وجوده إليه ، وهذا هو الذي قلنا : إنه ينعدم لانتفاء شرط ، وإما إن كان المقتضى لذلك العدم أمراً وجودياً فتأثيره في ذلك الإعدام ، وأما أن يكون على مبيل الاختيار (٣) وهو الذي سميناه الإعدام بالفاعل ، أو على سبيل الإيجاب ، وهو الذي سميناه بالعدم لأجل طربان الضد، فيثبت بما ذكرنا: بيان حصر هذه الأنسام [الثلاثة] (أ) وأما بيان فساد كل واحد من هذه الأقسام الشلاثة فهـو أن نقول : إنما قلنا : إنه يستحيل أن يصبر معدوما لأجل أن معدما أعدمه لوجهين:

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>١) لكان (س) .

 <sup>(</sup>٦) الإعدام (٣)

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

الأول : إن وقوع الإعدام بالفاعل محال غير مقبول ، لأن الفاعل لا بد له من فعل ، والفادر لا بد له من أثر ، والمدم نفي محض وسلب صرف ، فالقول بأن العدم وقم بالفاعل محال .

والثاني : وهو أن ذلك الفاعل الذي يعدمه إما أن يكون قديما [أو حادثا . لا جائز أن يكون قديما [أو حادثا . لا جائز أن يكون قديما إذا لاته ليس أحد القديمين بأن يقدر على إعدام الثاني ، أولى من العكس . ولا جائز أن يكون حادثا . لأن القديم أقوى وجودا من الحادث ، فيمتنع كون الحادث قادرا على إعدام القديم . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يصير معدوما لطريان ضده لوجوه :

الأول : إن المضادة حاصلة بين الضدين ، وإذا كمان كذلك كان طريان الضد الحادث مشروطا بانتفاء الضد الثاني ، فلو جعلنا انتفاء الضد الثاني معللا بطريان الضد الحادث ، لزم الدور وهمو محال .

والثاني : وهو أن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس انتفاء الباقي لأجل طريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء لأجـل الياقي . بـل هذا الجــانب<sup>(۲۷</sup> أولى ، لأن الدفع أسهل من الرفع .

الثالث: وهو أن ذلك الضد إن كان [حادثا] (٣) قديما ، فحينتذ قد كان الضدان موجودين في الأزل وذلك عال . وإن كان حادثا ، كان الأصل الحادث أضعف وجودا من القديم ، والأضعف لا يقوى على إعدام الأقوى . وإنحا قلنا : إنه لا يجوز أن يقال : إن ذلك القديم ، عدم لانتفاء شرط ، لأن ذلك الشرط ، إن كان قديما كان الكلام في كيقية عدمه ، كالكلام في عدم القديم الأول ، وإن كان حادثا فهو عال . لأن القديم متقدم في وجوده على الحادث ، والمتقدم على الشيء يمتنع كونه مشروطا به . فيثبت بما ذكرتنا : أن القديم لو واحد بعد ، وحوده ، لكان عدم ، إما أن يكون لإعدام معدم ، أو لطريان ضد ،

را) من (س) .

<sup>(</sup>٢) الحادث (س) .

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

أو لانتفاء شرط. وثبت أن الكل محال ، فكان القول بعدم القديم محالا .

الحجة الثانية: وهي التي استنطها للمتكلمين (1) في إثبات أن العدم على القديم محال : أن نقول هذا القديم إن كان واجب الوجود لذاته كان العدم عليه علا وإن كان مكن الوجود لذاته كان وجوده لمرجح ، وذلك المرجع يلزم إما أن يكرن فاعلا مختارا ، أو علة موجبة ، والأول باطل لأن الفاعل المختار إنما يفصل بواصطة القصد [والاختيار ، والقصد (الاختيار ، والقصد) (1) إلى تكوين الشيء ، إنما يكون قبل حدوثه ، أو حالة حدوثه .

والعلم به بديمي ، فإن كل ما يقع بواسطة القصد والاختيار ، فهو حادث ، وكل ما ليس بحادث امتنع وقوعه بإيقاع الفاصل المختار ، ولما بطل هذا القسم ، ثبت : أن القديم لو كان بمكن الوجود لذاته ، لكان وجوده ممللا بمؤثر موجب بالذات ، وذلك الموجب (٢) إن كان عكنا عاد التقسيم الأول ، وفي أنه كان واجب الوجود لذاته . ونقول : تأثيره في إيجاد ذلك المعلول القديم ، إن كان موقوفا على شرط عكن الوجود ، عاد التقسيم في كيفية وجود ذلك الشرط ، وإن كان موقوفا على شرط واجب الوجود أو ما كان موقوفا على شرط اصلا ، فحينئذ يلزم من دوام وجوب تلك العلة الواجبة لذاتها ، أر دوام شرط التأثير الذي هو موجود واجب الوجود لذاته : دوام ذلك الأثر . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان قديما فهو إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وإما أن يكون العدم عليه عالا . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع يكون العدم عليه عالا . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع

الحجة الثالثة : أن كل ما كان قديما فيانه يكنون واجب الوجنود لذاته . [وما كان كذلك] (<sup>4)</sup> فإن العدم عليه ممتنع . بيان المقام الأول :

<sup>(</sup>١) استنطها المكلمون (ز) .

<sup>- (</sup>٧) من (س)

<sup>(</sup>۲) المكن (۲) .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

أن القديم لو لم يكن واجب الوجود لذاته ، لكان ممكن الوجود لذاته ، وهو يحتاج إلى المؤثر . إلا أن ذلك محال ١٠٠ ، لأن القديم ليس له حال عدم ، ولا حال حدوث البنة ، بل هو أبدا كان موجودا ، فلو احتاج إلى المؤثر ، لكان إنما احتاج إلى المؤثر ، حال وجوده . فيلزم أن يكون ذلك المؤثر مؤثرا في حال وجوده ، فيلزم أن يكون ذلك المؤثر مؤثرا في حال وجوده ، فيلزم أخلك عال . فيثبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته .

وبيان المقام الثاني وهو أن كل واجب الوجود لذاته ، فإنه لا يقبل العدم : هـ و أن نقول : واجب [ الرجود ] (() لذاته هـ و الذي لا تكون حقيقته قابلة للعدم ، وما كان كذلك امتنع طريان العـدم عليه . فيثبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته ، فإنه يمتنع العدم عليه ، ينتج : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع عـدمه . هـذه الحجة لحسناها للمتكلمين [ وهذا جلة ما يليق بأصول الكلام في هذا الباب ] (() .

وأما الطرق اللائقة بالأصول الفلسفية في إنبات كـونه تعـالى أزئيا أبـديا . أن نقول :

الوجه الأول (1) : لو صح عليه العدم بعد وجوده ، لكمان عدمه بعد وجوده لا بد وأن يكون لسبب ، إما وجودي ، وإما عدمي . وحينذ يكون وجوده موقوفا على عدم ذلك المعدم ، وما يكون وجوده موقوفا على اعتبار حال الغير ، كان ممكنا لذاته . فواجب الوجود لذاته [عكن الوجود لذاته] (4) هذا

<sup>(</sup>١) عبارة (س) :

غَلِنه يكونُ وأجبُ الوجود لذاته ، وكل ما كان فير واجب الوجود لذاته ، كان ممكن السوجود لدانه ، وكل ممكن الوجود لذاته ، فهو محتاج إلى المؤثر . ينتج : أن ذلك الفديم محتاج إلى المؤثر ، إلا أن ذلك محال . . . المتم .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>· (</sup>۶) من (۴)

<sup>(\$)</sup> زيادة . (°) من (س) .

والوجه الثاني في بيان امتناع هذا المهنى: أن حقيقة ماهيته ، إن لم تكن قابلة للعدم البتة ، فقد حصل المطلوب ، وإن كانت قابلة [للعدم] (1) فإسا أن يكون قبولها للوجود والعدم على سبيل السوية ، وإما أن يقال : إن جانب الوجودية أولى من جانب [العدم] (1) فإن كان الأول لزم افتقاره إلى المرجع ، لم ثبت أن الممكن المساوي [لا] (1) يعقل رجحان أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجع ، وحينتذ يكون الواجب لذاته ، واجبا بغيره . وهو محال . [وإن كان الثاني وهو أن يقال : إن حقيقته قابلة للعدم وللرجود ، إلا أن الوجود أولى بها من العدم . فنقول : هذا محال ! لأنا بينا : أن الجمع بين أصل الإمكان مع حصول الأولوية عال باطل . فيثبت بما ذكرنا : أن واجب الوجود لذاته ، بجب كونه أزليا وأبديا .

الوجه الثالث في بيان وجوب كونه أزليا وأبديا : أنه حين كان موجــودا . إما أن يقال : إنه كان ممكن الوجود لذاته ، أر كان واجب الوجود لذانه .

إن قلنا: إنه ممكن الوجود للماته ، وكل ممكن الوجود للماته فإنه لا يوجد الا يسبب . هذا خلف . وإن قلنا : إنه الا يسبب . هذا خلف . وإن قلنا : إنه كان واجب الوجود للماته فلو فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات ، فحيتئذ انتقل من الوجوب الذاتي ، إما إلى الإمكان اللذاتي ، أو إلى الامتناع اللذاتي . وكل ذلك عال . لأن على هذا التقدير ، يكون ذلك الوجوب الذاتي قابلا للتغير ، وكل ما كان قابلا للتغير فإنه لا يكون وجوبا بالذات ، ينتج : أن الوجوب باللذات أيس وجوبا باللذات . هذا تحلم الموجوب باللذات أيس وجوبا باللذات . هذا تحلم عما المحسداه : أن واجب الوجود للذاته ، يجب أن يكون أزليا وأبديا . وهذا تمام المقصود من هذا الباب . وبالله النوفيق .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۳) من (۱) .

<sup>(</sup>٤) من س -

## المسأكت السابعت

## في

## استغصاءالكلام فيحتيقةالأزل والأب

اعلم أن هاتين اللفظتين مختصرتان ، ولأجمل اختصارهما لا يقف العقل على تمام المعنى المقصود من لفظ الأزل والأبد . والعلماء ذكروا أمثلة كثيرة كاشفة عن حقيقة هذا المعنى .

فالمثال الأول: قالوا: لو فرضنا أن داخل الفلك الأعظم كان عملوءا من حبات الجاورس(1) ، وفرضنا أن في كل ألف ألف سنة تفنى حبة واحدة من تلك الحبات ، ثم فرضنا اجتماع هذه الحبات بأسرها على كثرتها ، وامتناع وقوف العقل على جزء من أجزائها ، ثم قابلنا ذلك المجموع بالمعنى المفهوم من الأزل ، كان ذلك المجموع بالنسبة إلى الأزل ، كالعدل بالنسبة إلى الوجود . وذلك لأن ذلك المجموع وإن بلغ في الكثرة إلى الحد الذي يعجز العقل عن الإحاطة بالجزء القليل منه ، إلا أن العلم البديبي حاصل بأنه إتما يتولد من ضم المقادير المتناهي بعضها إلى بعض : مرات متناهية ، والمجموع الحاصل من ضم المتناهي إلى المتناهي يكون متناهيا .

فهذا المجموع لـه أول. واللانهاية واللاأولية غير متناهية . والمتناهي بالنسبة إلى [غير](٢) المتناهي ، يكون كالعـدم في مقابلة الـوجود . وهـذا المنال

<sup>(</sup>۱) من (0) ،

<sup>· (0)</sup> or (1)

يكشف حقيقة الأزلية من بعض الوجوه .

المثال الثاني : إن لرقوم حساب الهند ترتيبا عجيبا ، فإن الواحد في المرتبة الأولى واجمد ، وفي الثانية عشرة ، وفي الشالئة سائة ، وفي المرابعة ألف ، وفي الحامسة عشرة آلاف وفي السادسة مائة ألف ، وفي السابعة ألف ألف .

وإذا عرفت هذا فنقول: لنفرض أن بحسب كـل رأس دائرة (١) من بحسوع الفلك الأعظم ، حصل عالم مثل هذا العـالم الجسماني المشتمل على الأفلاك السبعة (٢) والمناصر الأربعة ، ثم فرضنا أن هذه العـوالم امتلت امتـدادا بحبث صارت في الثخن بمقدار قشـرة التوم ، ثم أمليت جميع تلك السطوح من مراتب الأعداد برقوم المندسة (٢) ثم أوقعت المقابلة بين بجمـوع تلك الحسابات وبين حقيقة الأزل ، كان ذلك المجمـوع في مقابلة حقيقة الأزل ، كالعـدم في مقابلة حقيقة الأزل ، كالعـدم في مقابلة الوجود ، يالبيان الذي لخصناه في المثال الأول . فظهر بهذين المثالين : أن حقيقة الأزل والأبد لا قدرة للعقول البشرية على الوقوف عليها . ثم تقول : إن هذه الحسابات التي ذرة (١٠ من ذراتها . إذا كان [ الحال في ] (٥) المقادير المثنافية كذلك ، المؤوف على ذرة (١٠ من ذراتها . إذا كان [ الحال في ] (١) المقادير المثنافية كذلك ) في ظنك بما لا يتهاية له ؟ فيثبت: أن العقول عاجزة عن الوصول إلى أواشل هذه المانى ، فضلا عن الانتهاء إلى أواجرها وغاياتها .

وإذا وقفت على حقيقة الأزل والأبد من الاعتبارات المذكورة ، فنقـول : ههنا مباحث لا بد من الوقوف عليها .

فَالْأُولَ : قَالُـوا : تَقَدَّم الله تعالى على هـذا اليوم ، إما أن يكـون بحـدة متناهية ، أو بمدة غير متناهية ، فإن كان الأول لزم كون الله تعالى حادثـا ، وهو محال .

وإن كان الثاني لمزم أن يقال : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم مدة غير

<sup>(</sup>١) إبرة (س) . (عًا) كثرة (س) .

<sup>(</sup>٢) التسعة (س، ز) . (٥) من (ز) .

 <sup>(</sup>٣) الهناد (س)

متناهية ، [لكن انقضاء مدة غير متناهية] (١) عال . فكان حصول هذا اليوم موقوفا على شرط محال . والموقوف على المحال : محال . فكان يجب أن يكون حصول هذا اليوم عالا . وحيث لم يكن كذلك ; علمنا أن الذي انقضى قبله ، كان متناهيا ، لا غير متناهى .

والناني: إن الأزل والأبد يتفابلان تقابل المتناقضين ، وكمل أمرين هذا شسأنها ، فلا بعد وأن يتميز أحدهما عن الآخر ، فيجب أن يكون آخر الأزل متصلا بأول الأبد ، إلا أن هذا عبال . لأن كل [حد] (1) فرض كونه آخرا للأزل ، وأولا للأبد ، فإن آخر الأزل وأول الأبد ، كان موجودا قبله ، لأن الوقت بقدار مائة سنة ، يكون خارجا عن الأزل وداخلا في الأبد ، وعلى هذا التقدير بمتنع تميز الأبد عن الأزل ، وقعد فرضناه متميزا عنه . هذا خلف .

الشالث: إذا قلنا: كان الله موجودا في الأزل، وسيكون موجودا في الأبد. نقولنا: كان: يفيد أمراً كان موجوداً في وقد انقضى الآن، وما يقي. وقولنا: يكون. يفيد أمرا سيكون موجوداً في الأبد، وهو الآن غير حاصل. فإذن كل ما يصدق عليه أنه كان وسيكون، نفيه أحوال متغيرة متجددة. وذات الله تعالى، لما كان واجب الدوام، ممتنع التغير، وجب أن لا يصدق عليه: أنه كان في الأزل، وصيكون في الأبد، وأنه كان الآن، وكل ما كذبت عليه هذه الألفاظ الثلاثة، فإنه يمتنم كونه موجوداً. هذا خلف.

واعلم : أن مباحث الأزل والأبد ذكرناها على الاستقصاء التام ، في الكتاب المشتمل على البحث عن حقيقة الكان والزمان .

وليكن هذا آخر كلامنا في الكتاب الأول من العلم الإلمي .

وقـال المصنف مولانـا الداعي إلى الله ، رحمـة الله عليـه : تم ذلـك يـوم الجمعة من ذي القعدة سنة ٣٠٣ ثلاث وستصائة . والحمـد لله على كــل حال .

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>· (</sup>i) ان (۲)

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، الطاهر الزكي ، وعمل آله وصحبه وسلم . كلما ذكرك(١) الذاكرون ، وغقل عن ذكره الغافلون ٢٧٢.

تم الجزء الأول : من كتاب و المطالب العالية من العلم الإلهي a للإسام فخر الدين الرازي .

ويليمه الجزء الشاني . وموضوعه : و الدلائيل البدالة على التنوحييد والتنزيه يه .

<sup>(</sup>١) الصحيح ( ذكره ).

<sup>-(</sup>j) ئەز (Y)

## مواضيع الكناب الأول من المطالب العالمية من العلما لإلهي

| مبغجة | الموضوح                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| a     | ـ التعريف بكتاب المطالب العالمية ، وهو تسعة أجزاء                  |
| ٧     | ـ موضُوع الكتابُ هو البحث في ذات الله تعالى وصفانه                 |
| ٨     | ـ علَّم الكلام هو الفلَّسفة الإسلامية                              |
| ١١    | ـ حياً أمؤ لفُ الكتاب [ ٤٣] ٥٠٠٠ هـ ]                              |
| 11    | ـ ثناء العلماء عليه , ,                                            |
| ١٤    | ـ من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي                                |
| 10    | ـ ثوثيق كتاب المطالب العالية                                       |
| ۱۸    | الجُزَّء الناسع هو آخر أجزاء المطالب العالمية                      |
| 19    | ـ مخطوطات الكتاب                                                   |
|       | ـ غطوطة أسعد أفندي في تركيا أرسل صورتها                            |
| ۲۰    | و الدكتور حسين آتاي ، إلى مصر                                      |
| **    | ـ صور المخطوطات                                                    |
| ٣٥    | مقدمة مؤلف كتاب المطالب العالية . وفيها فصول :                     |
|       | القصل الأول :                                                      |
| ۲۷.,  |                                                                    |
|       | الفصل الثاني :                                                     |
|       | ن أنه هل للعقول البشرية مبيل إلى تحصيل الجزم واليقين في هذا العلسم |
| ٤١    | أم يكتفي في بعض مباحثه ومطالبه بالاخذ بالأولى والاخلق ؟            |
|       | القصل الثالث :                                                     |
|       |                                                                    |
| ٠     | هل الطريق إليه واحد، أم أكثر من واحد ؟                             |
|       | الفصل الرابع :                                                     |
| ÿ     | المسلم الرابع .<br>في ضيط معاقد هذا العلم                          |
|       | •                                                                  |
|       | ألجزء الأول من كتاب المطالب العالمية                               |
|       | في الدلائل الدالة على إثبات الآله لحذا العالم                      |
| 10    | المحسوس . وإثبات كونه واجب الوجود لذانه                            |

| 1Y······:::::::::::::::::::::::::::::::                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القسم الأول من الجزء الأول من كتاب المطالب العالية : في ذكر الدلائل                                       |
| . ﴿ الْقَطْعَيْةُ الْيَقَيْنَيْةُ وَفِيهُ مَقَدَمَةً وَفُصُولَ                                            |
| المقدمة : في بيان معافد هذا الباب                                                                         |
| مقدمة الجزء الأول من كتاب المطالب العالية :                                                               |
| القصل الأول : في مواتب مقدمات هذه الدلائل                                                                 |
| على الوجه المشهور عند الحكياء                                                                             |
| الفصل الثاني : في بيان أن المكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ،<br>إلا لمرجح                               |
| الْفصل الثالث : في تقرير قول من يقول<br>هذه المقدمة استدلالية                                             |
| الفصل الرابع : في حكاية شبهات الفائلين بأن رجحان                                                          |
| الممكن لا يتوقف على المرجح                                                                                |
| الفصل الحامس : في تغرير الجواب عن هذه الشيهات                                                             |
| الفصل السانس : في إيراد نوعين آخرين من السؤال .<br>على قولنا : الممكن لا يد له من مرجح                    |
| القصل السابع : في بيان أن هذا البرهان المذكور في                                                          |
| إثبات معرفة واجب الوجود ، لا يتم على أصول الحكماء                                                         |
| إلا بعد إثامة الدلالة على أن العلة واجبة الحصول ،                                                         |
| حالِ حصول المعلول                                                                                         |
| الفصل الثامن : في إيراد هذا البرهان على رجه آخر .<br>ويظن أن إيراده على ذلك الوجه بوجب سفوط الأسئلة عنه . |
| ويهان أن ذلك الظن خطأ من الناس                                                                            |
| الفصل التاسع : في إقامة البرهان على أن                                                                    |
| الغول بالدور باطل                                                                                         |
| الغصل العاشر : في إبطال التسلسل                                                                           |
| الغصل الحادي حشر:                                                                                         |
| في إيطال التسلسل، سوى ما تفرو ذكره                                                                        |
| الفصل الثاني عشر : في إيراد سؤال ، على القائل المذكور                                                     |

| 16A | في إلبات واجب الوجود لذاته ، وتحقق الجواب الحق عنه .                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176 | الفصل الثالث عشر ; في حكاية شبهات من يقدح في<br>إثبات واجب الوجود لذاته                               |
| W·  | الفصل الرابع عشر : في بيان أن العالم المحسوس ،<br>ليس واجب الوجود لذاته                               |
| 100 | الفصل الحامس هشر : في إثبات إلّه العالم ـ عز وجل<br>يناء على التمسك بإمكان الصفات                     |
| 146 | الفصل السادس عشر : في بيان كيفية الاستدلال بإمكان<br>الصفات على وجود الإله القادر                     |
| 197 | القصل السابع عشر : في تعديد الدلائل المستنبطة<br>من إمكان الصفات                                      |
| Y•• | الفصل الثامن عشر : في إثبات العلم بوجود الإلّه تعالى ،<br>بناء على النمسك بحدوث الذوات                |
| Y•Y | الفصل التاسع عشر : في تغرير طريقة للحدوث ،<br>لا يحتاج فيها إلى ضم الإمكان                            |
| Y1• | الفصل العشرون : في تقريرُ قول من يقول : الاستدلال<br>بالحدوث على الفاعل ، لا يتم إلا بدليل منفصل      |
| Y\0 | الفصل الحادي والعشرون : في إثبات العلم بالصانع ،<br>بطريقة حدوث الصفات                                |
| Y\A | الفصل الثاني والعشرون : في الاستدلال على وجود الإلّه<br>الحكيم الرحيم ، بكيفية تولد الإنسان من النطفة |
|     | الفصل الثالث والعشرون :<br>في إقامة الدلالة على وجود إلّه العالم ،                                    |
| YYX | بناء على حدوث الصفات ، من طريق آخر<br>الفصل الرابع والعشرون : في تفرير طريقة أخرى                     |
| 177 | - في إنَّبات الإنَّه ـ تعالى ـ لهذا الخلق                                                             |
|     | القسم الثاني من الجزء الأول<br>من كتاب المطالب العالية                                                |
|     | في تفصيل الدلائل الدالة على وجود الإله القديم .<br>الدلائل الهوجودة في عالم الأفلاك وعالم المعناصر .  |

| وفيه فصول                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول :                                                                                 |
| <ul> <li>آي بيان أن الاستكثار من هذه الدلائل من أهم المهمات</li> </ul>                        |
| المصل الثاني :                                                                                |
| في حكاية كلمات منقولة عن أكابر الناس في هذا الباب                                             |
| الغصل الثالث:                                                                                 |
| في تعديد الدلائل التي تذكرها أصناف طوائق العالم٢٤٩                                            |
| القسم الثالث من الجزء الأول :                                                                 |
| من المطالب العالية                                                                            |
| في الكلام في الوجوب والوجود والإرادات والتمين                                                 |
| والماهية . وما يشيهها من الطالب والمباحث .                                                    |
| وفيه مسائل :                                                                                  |
| المسألة الأولى : في البحث عن معنى قولنا :<br>انه راحب الرحود لذاته                            |
| 4.0 di                                                                                        |
| الحسالة الثانية : في أن وجوب الوجود .<br>هل هو مفهوم ثبوتي ، أم لا ؟                          |
|                                                                                               |
| المُسألة الثالثة: في أن وجود الله ـ تعالى<br>نفس ماهنه ، أو صفة زائلة على ماهنته ؟            |
|                                                                                               |
| المسألة الرابعة : في تحقيق القول في بيان<br>أن الميذا الأول . هل هو تلك الحقيقة المخصوصة ؟٣١١ |
| المسألة الخامسة : في بيان أنه _ مبحانه _ يخالف جلة                                            |
| الممكنات ، لَذَاتِه المخصوصة لا أصفة زائدة على الذَّات٣١٣.                                    |
| المسألة السادسة : في بيان كونه ـ تعالى ـ قديماً أزلبا                                         |
| الهسألة السابعة : في استقصاء الكلام                                                           |
| في حقيقة الأزل والأبد                                                                         |
| ـ فهرس مواضيع الكتاب الأول من المطالب العالية                                                 |
|                                                                                               |

ثم فهرس الجزء الأول من كتاب المطالب العالية من العلم الإتمي . للإمام ثخر الدين الرازي